#### الكشنبة الأجيسية. بعيسند

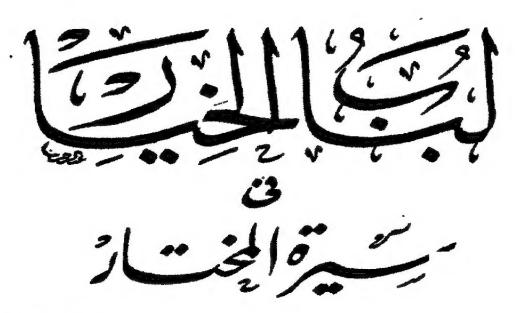

صلى الله عليه وسلم

تأليف الشيخ مصِطَعِی الغَالِاَتِ بنی

مدرس اللغة العربية في المدرسة السلطانية والكايه الاسلامية في بيروت سابقاً

الطبعة الثالثة ١٣٤٢ هـ - ١٩٢٤ م حق اعادة الطبع محفوظ للمؤلف

# ع بيت لله الجمز الرجي

عداً لمن جعل أخبار الأولين موعظة للآخرين ، وسير الماضين عِبْرَةً للحاضرين والآتين ، وصلاة وسلاماً على رسوله الأمين ، قدوة المتقين وإمام المرسكين ، أرسله على حين فترة من الرسل ، فهدى به قوماً فسقوا عن الهدى الآلهى ، وحادوا عن الوحى القلى ، وعلى آله وأصحابه ، ومن تأدب بآدابه .

وبعد: فلما كانت سيرة هذا الرسول الكريم ، والروُّوف. الرحيم، من أهمّ مايجب علَى الأَمة تلقيه وينبغى درسه وحفظه ، ولا سيًّا تلك النابتة التي قُضيَ كما قُضيَ عَلَى أَكْثر العوام ، أن لاتعرفَ شيئًا من أخبار نبيّها ، وأحواله وأعماله ، وشمائله وفضائله ، دعانى حبُّ الخير لأولئك العوام والطُّلاب الكرام ، أَنْ أَضَمَ سِيرةً وَسَطَأَ بِينَ السِّيرَ ، أَذَكُرُ فيها مأتُّهمُ معرفتهُ كُلِّ مسلم ، متجنباً في ذلك التطويل والتقصير ، طاوياً كشحة عمًّا لم يُصِيحٌ ، أو كان في روايته ضعفٌ من عقل أو نقل ، لتكون دْخيرةً لطالبها ، بافعة للراغب فيها نجاءت بحمد الله وافيةً بالغرض علَى ما أظنُّ ، وكنتُ ابتدأت بتأليفها درسًا فدرسًا ، وكنت أَلَيْنِ ذَلَكَ شَفُويًا ثُمْ كَتَابَةً عَلَى قَسَمَ مِن التّلاميذ في الكلية

الاسلامية في بيروت . وقد أودعت في أثناء الكلام بعض التعليقات الجديرة بالاعتبار ، في فلسفة الحوادث المهمة ، وعلل بعض الاحوال، وبيان بعض الأمور المشكلة. ولما بلغت النهاية سميتها : « خيار المقول في سيرة الرسول » صلى الله عايه وسلم . ثم رأيتُ بعد ذلك ان اختصرها ، لِما وجدت من الحاجة إلى ذلك، فأختصرتُهَا في هـذه الرسالة على وجه الايجاز، ولم أَذَكُرُ فَيْهَا سُوى شَذَرَاتٍ مَهْمَةً مِنْ أَحِوالُهُ وأعمالُهُ ، مَعَ ذَكَّر جميع غَزُواته ، وضربتُ صفحًا عن سِراياه ؛ إلا ما كان له تعلَّق ببعض الغزوات فقــد نبهتُ عليه في الحاشية بعلامات خاصة وأتبعتها بخاتمة ذكرت فيها أولادَهُ وأَزواجه وأعمامه وعماته وأَفْرَاسَهُ وغير ذلك ، وهيئتَهُ وبعضَ اخلاقه ومعيشته ، ثم بنموذج من معجزاته ، وشيء من جوامع كله وسميتها : ﴿ لباب الخيار في سيرة المختار ﴾

فأسأل الله أن يجعلها مقبولة لديه، انه خير مسؤول بل لا مسؤول سواه ، وقد جعلتها هدية لعوام الأمة وتلاميذ المدارس ، لتكون لهم عونًا على درس بعض شمائله وأخلاقه وأعماله العظيمة المهمة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم

مصطفى الفلايبني

بيروت

## اجمال عن العرب قبل الاسلام

#### بلادهم ومواقعها

جزيرة العرب واقعة في الجَنُوبِ الغربي من آسياً ، ويُحيطُ بها البحرُ الأَحرُ وصَحْرًا النّهِ المُتَصَلّةُ بِبُرعَةِ السّويْسِ من غوّبها والخليجُ الفارسيُ من شهر قها وبحرُ عُمَانَ الذي هُو قسم من بحر الهند من جنوبها والصحاري الممتدة بيز، بلاد الشّام والفراتِ من شمالها .

ومساحتها ١١٠٠٠٠ ميل مُرَبَّع أو ٣١٥٦٥٥٨ كيلو متراً مربعاً أو ١٢٦٠٠٠ فرسخ مُرَبِّع ، وقد عملنا حسابها بالميل والكيلومتر والفرسخ بجاء الحساب متقارباً

و نُفُوسُهُا اثنا عَشَرَ مِلْيُونًا ، وقيلَ عَشَرَةُ ملايين .

وهي تُقسم إلى ثمانية أقسام :

القسم الاول - الحجازُ ، وهو الواقعُ في الجَنوبِ الشرقُ من أَرْضِ طُورِ سِيناءَ على ساَحلِ البحرِ الأَحمِ ، وسُمّى حِجَازًا لأَنْ طُورِ سِيناءَ على ساَحلِ البحرِ الأَحمِ ، وسُمّى حِجَازًا لاَنْهُ حَاجِزٌ بينَ مِهَامَةَ وَنَجُدٍ ، وَمِهَامَةُ مُحصُورَةٌ بينَ الحَجازِ

والْيَمنِ، ومكنَّهُ المكرَّمةُ والمدينةُ المنوَّرةُ من هـذا القسم، وَفَى وَسَعْطِ مكنَّةً مسجدُها الجامعُ المُستَّى بالحرَم، والكَعبةُ فَى وَسَعْلِهِ وَبَجانبها الحجرُ الأَسْوَدُ، ومكنَّهُ هَى البلدُ الذِي وُلِدَ فيهِ الرَّسُولُ ونشأ، وفيه أَكْرِمَ بالنبوَّةِ، وتُستِّى أيضاً بَكنَّهُ وقيل إنَّ بكنَّة هُو بطنُ مكنَّة ، وَسُمِّى بذلك لِازْدِحامِ النَّاسِ فيه لِأَنَّهُ يقالُ: بكنَّة إذا زحمه، وتسمى أُمَّ الفري، وكانتُ تُستَّى في القديم الباسَ والباسةَ والبساسة .

وأمَّا المدِينةُ المنوَّرَةُ فَكَانتُ تَسَمَى يَشْرِبُ وَهِيَ دَارُهِ حِرَةٍ السَّولُ وَقُطْبُ نُصْرَتهِ وَفَيها قَرْهُ الطّاهِرُ ، ولِكُلِّ مِنَ مَكَةً الرَّسُولِ وقُطْبُ نُصْرَتهِ وَفَيها قَرْهُ الطّاهِرُ ، ولِكُلِّ مِنَ مَكَةً والمدينة حَرَمُ الله حدثُودُ مَذَكُورَةٌ فِي كَنْبِ الْفَقِهِ ، وأَرْضُ تَهَامَةً نُحْسَبُ اليومَ مِنَ الحجازِ .

القسم الذاني - الْيمَنُ : وهو الواقعُ في جَنوب الحجازِ ، وفي شمالهِ بِلاَدُ عَسير ، وفيهِ عِدَّةُ مُدُن مَشْهُورَةٍ بنجارَةِ النَّ ، وهي مَخا وحُدَيْدَةُ وعَدَنْ ، وفيهِ مدينةُ سَبأ (مأرب) وصَنْعاء وسُمِّيَتُ اليمنُ بهدا الأسمر اوقوعها عن يمين الْكَعبةِ إِذَا استقبلتَ المَشرِقَ ، كما أنَّ بلادَ الشَّامِ عن شمالهاً .

القسم الثالث - حَضْرَ مَوْتُ في شرق اليمن على ساَحـل

بحر الهند، ومنه يُخرُجُ الْمُودُ ذُو الرَّائِحَةِ الذَّكَيَّةِ المعروفُ بالقاقِلي .

الفسم الرابع - إقليمُ مُهْرَةً فَى شرقِ حضر موتَ الفسم الرابع - إقليمُ مُهْرَةً فَى شرقِ حضر موتَ الفارسيِّ الفسم الخامس - إقليمُ عَمَانَ المُتصلُ بالخليج الفارسيِّ من الشّمال ، ومن الشّرق والجنوب ببَحر الهند ، ويوجدُ فيهِ قليلٌ من النحاس

القسم المادس - الحَسا: ويُجَاوِرُهُ جزائِرُ البَّحْرَيْنِ بالخَليجِ الفارِسِيّ: ويمندُّعلى سَاحلهِ إِلَى بهرِ الفراتِ، وسَكَّانُ هذا القسم يستخرجون اللوئلوءُ

النسم السابع - نجد : وأراضيه مر تفعة وهُو في وسط الجزيرة بين الحِجاز والحسا وصحارى الشّام وإقايم اليامة وهُو كَنْ الْجَرِيرة بين الحِجاز والحسا وصحارى الشّام وإقايم اليامة وهُو يَتُصلُ بالشّام شمالاً والعراق شرقاً والحِجاز غرباً واليامة جنوباً، وأرضه أطيب أرض في بلاد العرب

وَ فَي نَجُدُ أَرْضُ الْعَالِيةِ النّي كَانَ يَحْمِيهَا كَايَبُ بِنُ وَائْلِ بْنِ ربيعة ، حتى أَفضى ذلك إلى قَتْلهِ ونَشُوبِ حرْبِ البسُوسِ الّتي دَامَتْ أَرْبَعِينَ سنة ، حتى ضُرِبَ بها المثل : ٥ أَشَأَمُ من حَرْب الْنَبْسُوس » وَفَيها جَبَلُ مُحَكَادَ الذي لم تشبُتِ الْعَرَبِيَّةُ الْفُصْحَى بعد فَسادِها إِلاَّ فِي أَهْلُهِ

وَ فَي بَجْدُ كَنِيرٌ مِنَ الْوَاحَاتِ وَالْخَيُولِ الجَّيِدَةِ ( الْمَدُوفَةِ بِالْمُدِ اللَّهُ نِياً كَافَّةً بِالْمُدِ الدُّنْيَا كَافَّةً بِالْمُدِ الدُّنْيَا كَافَّةً وَفَى جَنُوبِ نَجْدٍ أَرْضُ الْيَامَةِ وَفَى جَنُوبِ نَجْدٍ أَرْضُ الْيَامَةِ

الفسم النامي - إقليم الأحقاف ، وهُو في أرْضُ مُنْخَفِضة في جَنُوب بلاد الْعَرَب وَفِي الْجَنُوب الْفَرْبِيِّ مِنْ مُمَانَ ويُلْحَقُ به في جَنُوب بلاد العَرَب وفي الجَنُوب الْفَرْبِيِّ مِنْ مُمَانَ ويُلْحَقُ به أَرْضُ العامَة ، وكان هذا الإقليم مَعْمُورًا بِأَقْوام مِنَ الجَبَابِرَة يُقالُ لَهُمْ عاد ، وقد أَهْلَ كَنَّمُ الله بريح عَظيمة وأهال عليهم الدَّمال .

وكانت قديمًا تُقْسَمُ إلى ستة أَقْسَامٍ : الحجازِ واليمنِ ونَجْدٍ وتهامة والإحساء والبمامة .

فالبمامةُ بينَ نَجْدٍ والبمنِ وهي في جَنُوبِ بَجْدٍ بينَ الإحساءِ شرقًا والحجازِ غَرْبًا ، وَمَنْ مَدَائِنِهَا الْبَمَامَةُ وَهَجَرُ ، وَتُسَمَّى الدَرُوضَ أَيْضًا لِأَنَّهَا معترضة بين نَجْدٍ والبمن.

وتهامَةُ تُحسَبُ الْيَوْمَ من أَرْضِ الحجازِ كَمَا قدمنا ، وهي واقعة "بينَ النمينِ جَنُوبًا والحجاز شمالًا

والاحساء تمتد على ساحل الخليج من عُمان إلى أرْضِ بُصْرَى وَ تُسَمَّى بِالْبَحْرَيْنِ ، وَمِنْ مَدَائنهَا الإحساء وَ الْقَطيفُ . والحَمْرَى وَ تُسَمَّى بِالْبَحْرَيْنِ ، وَمِنْ مَدَائنها الإحساء وَ الْقَطيفُ . والحَمْنَ الْفَصَلَ عنه أَقَالِمُ والحَمْرَ مَوْتَ وَمُهْرَةً وَ عَمَانَ . ونجد دخل فيه الميمامة والإحساء موت ومهرة وعمان . ونجد دخل فيه الميمامة والإحساء

# أنسابهم وطبقاتهم

طَبَقَاتُ الْعَرَبِ ثَلَاثَةٌ وهي :

العاربة الاولى - أَوِ الْدَرْبَاءُ وتُسمَّى الْبَائِدَةُ وهُمُ الْعَرَبُ الْحُلُصُ الْأُوَّلُونَ ، وقَدْ ذُهَبَتْ عَنَّا تفصيلاتُ أَخْبَارِهُم لتقادُمِ العهدِ ، وقَدْ كَانُوا شُعُوبًا وَقَبَا ئِلَ كَنيرةً ؛ وهمْ مِنْ وَلَدِ إِرَم ابن سام بن نوح . وَ هُمْ تِسْمُ قَبارِئل : عاد و أَمُودُ وَأَمِيمُ وَعُبَيْلُ وَطَسَمْ وَجَدِيسٌ وعِمْلِيقٌ وَجُرْ ثُمْ ٱلْأُولَى وَوَبَارُ ، وَمَنْهُم لَعَلَّم اسماعيلُ جَدُّ الرَّسولِ الْعَرَبِيَّةَ وَ أَهُمْ أَقْدَمُ الأَمَمِ بَعْدَ قَوْمِ نوحٍ وأَعْظَمُهُمْ قدرَةً وأشدُّهُمْ قُوةً وآثاراً في الأرْض ، وقد انتقلوا إلى جزيرَةِ الْعَرَبِ من بابلَ لمَّا زاحمهم فيها بنو حام ؛ ثمَّ كان لِكُلِّ فَرْقَةٍ مِنْهُمْ مُلُوكٌ وآطامٌ وقصور إلى أَنْ غلَبَ عليهمْ بَنُو يَعْرِبَ بْن قَحْطَانَ ؛ وكانَتْ مَسَا كَيْنَهُم في الْمَامَةِ مِنْ جزيرة العَرَبِ.

الطبقة الثانبة - العَربُ العَارِبة الثَّانِيةُ وَبَعْضُهُمْ يسميهاً بِالْمُتَعَرِّبَةِ ، وَنُهُمْ مِنْ وَلَدِجُرْهُمْ بِنْ قَحْطَانَ بْن عَابَر ، وعابَرُ أَسَمُ هُودٍ عليهِ السَّلَامُ وكانَتْ مَسَاكَنَهُمْ بالحِجَازِ وَيُسَمُّونَ أيْضاً بالعرَب الىمانية ، لِأَنَّ مَواطَّنَهِمْ كَانَتْ فِي الىمن . ومنَ الْعَرَبِ الْمُتعرِّبةِ أَوِ العَارِبةِ الثَّانيةِ بَنُو سبأً ، وأسمُ سبأً عبْدُ تَشْمَسُ ، فامَّا أَكُثرُوا الغزوَ والسَّى سُمُثُواسباً ، وهُوَ ٱبْنُ يَشْجُبُ بْنُ يَعْرِبُ بْنِ قَحْطَانَ ؛ وَكَانَ لسَبَأْ عِدَّةُ أُولادٍ ، منهم حِمْبَرُ وَكَهْلانُ — وَجميهُ فَبَائلِ عَرَب اليمن ومَلُوكُهَا النَّباعَةُ من ولد سَبَأً المذكور ماعدا عِمْرَانَ وأخاهُ فانهداً أبْناعا مربن حارثةً ابن اورىء القيس . وكان هؤلاء العَرَبُ يَعْلَبُ عَايَهُمْ الْمَيْلُ إلى الحَضَارَةِ فَسَكَنُوا الْمُدُنَّ وأُسَسَّوا المَالَاثِ ، ومنهم، ملوكَ الحيرةِ وملوكُ الشَّامِ أَي الْفِسَّانِيُّونَ .

وكانت هذهِ الطَّبقة أَي العربُ المتعرّبةُ معاصِرَةً أخيراً لإخوانها من عربِ تِلْكُ الطَّبقةِ أَى العاربةِ الأُولَى ، وكَانُوا مُوالِينَ لَهُمْ ومَنَاصِرِيهِمْ ولمْ يَوْالُوا مُحِتّمَعينَ في رِحَابِ الْبادِية ، مُوالِينَ لَهُمْ ومَنَاصِرِيهِمْ ولمْ يَوْالُوا مُحِتّمَعينَ في رِحَابِ الْبادِية ، بعيدينَ عن الملكِ الذي كان لإخوانهم العاربةِ الأولَى إلى أنْ تُعيدينَ عن الملكِ الذي كان لإخوانهم العاربةِ الأولَى إلى أنْ تَصَائِلُهمْ ، وتَعدّدت أَخاذُمْ وعشائرُهُ ،

ونما عَدَدُهُمْ ، فَزَاحَمُوا مُعَاصِرِيهِمْ أَبناءَ الطَّبقَةِ الْأُولَى وأَنهزُوا فرصة أَضمح اللهِ دولهم وأُنتزعُوها منهم عَلَى ما يُقال ، في القرن الثّامن قبل ميلادِ المسيح عليه السلام ، فأستُجدُوا بالى الدولة بما أَستَأْ فَوْهُ مِن عَزِّهِم .

وكانَ قَحْطَانُ بْنُ عَابِر أَوَّلَ مِن نَزِلَ الْمِنَ وَعَلَبَ عَلِيهَا حَتَّى مَلَكَ بَعْدَهُ ابْنَهُ يَعْرِبُ وَمُهُو أَوَّلُ مِنْ نَطَقَ مَلَكَ بَعْدَهُ ابْنَهُ يَعْرِبُ وَمُهُو أَوَّلُ مِنْ نَطَقَ مِنْ نَطَقَ بَالْعَرَبِيَّةِ ، وقيل بَلْ أَبُوهِ قَحْطَانُ أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ مِنَ نَطَقَ بَهَا مِن العرب المَّتَعرِّبةِ ، أَى العاربة الثانية وليس المرادُ أَنَّهُ أَوِّلُ مِنْ نَطَقَ بَهَا عَلَى الإطلاق ، لا أَنَّهُ قد كان العرب جيل أَوَّلُ مِنْ نَطَقَ بَهَا عَلَى الإطلاق ، لا أَنَّهُ قد كان العرب جيل أَخَرُ وهُمُ العاربة الأولى ، ومِنْهُمْ تعلَم قحْطانُ وابنَهُ يَعْرِبُ العربة أَلَا لَهُ يَعْرِبُ العَرْبِةِ الْمُولِي ، ومِنْهُمْ تعلَم قحْطانُ وابنَهُ يَعْرِبُ العَرْبِةَ الْعَرْبِةَ الْعَرْبِةَ الْعَرْبِةَ الْعَرْبِةَ الْعَرْبِةَ الْعَرْبِةَ الْعَرْبِةَ الْعَرْبِةَ الْعَرْبِةَ اللّهُ لَعْرَبِهُ الْعَرْبِةَ اللّهِ اللهُ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ الله يَعْرَبُهُ العَارِبَةَ اللّهُ اللهُ الله

وقد غلَب يعْربُ على قو م عادٍ فى اليمن و على العالقة فى الجَوْرُ وَوَلَى العالقة فى الجَوْرُ وَوَلَى الخَوْرَةُ جَمِيعَ أَعْمَالُهُمْ فُولِّى جُرْهُما على الحجاز، وولِّى عَادَ بْنَ قحطانَ على الشَّحْرِ، وولَّى مُعَانَ بنَ قحطانَ على وولِّى عَادَ بْنَ قحطانَ على الشَّحْرِ، وولَّى مُعَانَ بنَ قحطانَ على بلادِ مُعَانَ .

وكانَ من نَسْلِ يَعْرِبَ بْنِ فَحْطَانَ النَّبَابِعَـةُ مُلُوكُ الْيَمَنِ الْمُشْهُورُونَ بِالحِضَارَةِ والتَّمَدُّنِ ، وفي عَصْرِهم حَصَلَ سَيْلُ الْعَرِمِ فَأَغْرَقَ الْيَمَنَ وَفَرَّقَ السَّكَانَ وَجَعَلَهُمْ طَوَا يُفَ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ عَلَى مَا يُقَالُ سنة (١٢٠) قبل المسيح عليه السَّلام ، وكان من هذه الطَّوَا يُفِ آلُ عَسَّانَ مُلُوكُ الشَّارِ مِن قِبلِ الرُّومانِ ويُسمَّوْنَ الْفَسَاسِنَةَ ، ومِنْها آلُ الْمُنْذِرِ مُلُوكُ الحَيْرَةِ مَنْ قِبلِ المُقَرِّسِ ويُسمَّوْنَ الْمُناذِرَة

الطبقة النالاة - الْعَرَبُ الْمُسْتَعَرِبَةُ ، أَي التَّابِعةُ الْعُرَبِ ، ومنهمُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم ويُقالُ لهم الْعَدْ نَانِيُّونَ نِسْبَةً إلى عَدْنَانَ ، وهُو أُوَّلُ شَعْبِ الشّهر من ولداسماعيل ، وسُمُّوا بلاستُعْرِبة لأَنَّ أَباهم المُعلِيل بن الخليل عليه ما السّلامُ لم يكن عربينًا بل جاء به أبوهُ إبراهيمُ الخليل مع أُمَّة هاجر إلى مكّة ، عربينًا بل جاء به أبوهُ إبراهيمُ الخليل مع أُمَّة هاجر إلى مكّة ، فَنَزُوَّجَ اسْماعيلُ ببنت مُضاض سسيّد قبيلة مُجرهم ، وتكلّم بالمربيّة التي لم تَسَكَنُ لفة أبيه .

وقد تناسل منه جيل عظيم كانوا شمو با وقبائل مُتفرِقة ، ويُقالُ لهم بعضها بعضها بدو المعتاد المعيشة في البادية تحت الخيام ، ويُقالُ لهم الأعراب (ويُسمَّى كُلُّ مَنْ سكنَ البادية أعراباً ولو كانواغير عرب ، ومُفرَدُ الأعراب أعرابي أعرابي ) ويعيشه ن من البان الإبل عرب ، ومُفرَدُ الأعراب أعرابي مكن إلى مكان إلى مكان في طلب العشب والنه مهما ، ويتنقلون من مكان إلى مكان في طلب العشب

والمَاء، وبَعْضُهَا حَضَرٌ يَسكنُ الْمُدُنَ كَكُمَّةً والمَدِينةِ وجَدَّةً والمَاء وجَدَّةً والمَاء وجَدَّةً والمَاء ويُقالُ لهمُ العَرَبُ، ولم يَخْضعُوا قَطُّ لِسلْطَةٍ خَارِجَةٍ عَنْهِم .

ومن ولَدِ عَدْ نَانَ مَعَدَ قَ وَمَنْ مَعَدَ نِزَارَ ، وأَشْتُهُرَ مِنْ أَوْ لَا دِ نِزَارِ أَرْبَع مُشُعُوبِ وَهِي إِيَادُ وأَنْمَارُ ورَبِيعة ومُضَرُ . أَو لاَدِ نِزَارِ أَرْبَع مُضَرَ كَانُوا أَهِلَ الْمَكْثَرَةِ والْعَلَبَةِ فَى الحِجَازِ ، وقد وَبَنُو مُضَرَ كَانُوا أَهِلَ الْمَكْثَرَةِ والْعَلَبَةِ فَى الحِجَازِ ، وقد أَنْفُرَدُوا بِرِ نَاسَةِ الحَرَم ، وأَشْهَرَ مِنْ قَبَائِلِهِم مُ كِنَانَة ثُمَ قُريشُ الله عليهِ وسلم .

وقر يش كانت أشهر قبا ناهم وقد بلغت في القرن السادس من الميلاد المسيحي مبلغاً عظماً من الشرف ومحلو البهة ، وقد آلك الميلاد المسيحي مبلغاً عظماً من الشرف وكان لها نوع من السلطنة المنه والمشورة على جميع قبائل العرب.

وكان التقدُّم في قريش لبني لوعي وكان سبدُهم قصياً لما كان له فيهم من الشّرف والْفرابة والثروة والأولاد، وقد توكّى رئاسة الكعبة سنة (٤٤٠) بعد المسيح، وكان منه بنو عبد مناف وكان القائم بأمره هاشائم أبنة المطلّب ثم أخاه عبد ملطّب جدّ النبي عليه الصّلاة والسلام

و هناك طبقة خامسة أشأت بعد حضارة الإسلام إلى يو منا هذا ، وهم الذين فسكت أفتهم على تندى الأيام بسبب مخالطتهم غير العرب ، وقد مر عليهم أدوار أنقرض فيها ما كان لهم من الدولة والسطوة في الجاهلية والإسلام ، وهم قبنائل عظيمة ، وشعوب كثيرة ، يسكنون الحيام ، ويجولون في البرارى . وأشهره قبيلة عنزة وصخر وسجاعة وغيرها .

وقد دُخُلَ كَثيرٌ من عَرَبِ الجِزِيرَةِ الْمُدُنَ وسكنُوا مَوَاضِرَ الْبِلادِ الشَّامِيَّةِ مَوَاضِرَ الْبِلادِ الشَّامِيَّةِ والْمِشرِيَّةِ والْمَغْرِبيَّةِ ، حَتَى صَارَ يُعَدُّ كُلُّ مَنْ تَكَلَّمُ الْعَرَبِيَّةَ مَنْ أَلُمُ اللّهِ اللّهِ عَرَبِيًا اللّهُ وَعَرَبِيًّا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

هالك العرب قبل الاسلام

كَانَتْ مَمَالِكُ الْعرَبِ قَبْلَ الإِسْلاَمِ مِنْقُسِمِةً إِلَىٰ دُولِ كَبِيرِةٍ ومَمَالِكَ صَغِيرَةٍ ، فالدُّولُ الْسَكَبِيرَة ثلاثة :

أوارها البمن - وكانَ مَفَرُ ملوكهَا (صَنعاءً) وأوَّلُ مَنْ مَلاَّىَ منهُمْ قَحْطَانُ بْنُ عابَرَ ، وَعابَرُ هُوَ هُودٌ عليهِ السَّلاَمُ على بَعْضِ الأَقْوَالِ ، وخَلَفَهُ على مُلكِ الْيِهِ ن (٢٨) ملكاً . ثمَّ انْتَقَلَّ الْمُلْكُ مِنهِم إلى الدُّولَةِ الشَّانيسَةِ ، وأُوَّلُ مَنْ مَلَكَ مِنهَا ( تُبَّعْ الأوَّلُ) أَبْنُ الا قُرَنَ وخلَفَةُ عِشْرُونَ ملِكا ۗ آخِرُهُمْ ( ذُوجَدَن الحِيْسَرِيُّ ) الذِي تَعَلَّبَ عَلَيْهِ ( أَرْيَاط ) قَائِدُ خَيْشِ النجاشِيُّ مَلكِ الْحَبَشةِ سنة (٢٩٥م) وأَسْتُوْكَى على مماكمتِهِ وضَمَّهَا إلى مُلْكَةً الحبشة ، وكانَ أَرْيَاطُ اللَّهُ كُورٌ يَزْدَرِي الضُّعَفَاءَ ، وَيُكَلِّفُهُمْ مَالًا يُطيقُونَ مِنَ المشاقِّ ، فَجِزَءُوا لِذلكَ وأنتموا إلى (أَبْرَهَةَ ) أُحدِ رُوِّساءِ الجيشِ ، فأخذَ بناصِرِهم وحارَبَ ( ارْيَاطُ) وقتَلهُ وقامَ بَالأَمْرِ بَعدهُ ، وبعدَ مو نه مَلكَ ٱبنهُ ( يَكَسُومُ ) ثُمَّ أَخُوهُ ( مَسْرُوقٌ ) فَاسْتَخَلُّهُ مَنْهُ ( سَيْفُ ابنُ ذِي يَزُنِ ) بُمُسَاعِدَةِ كِشْرَى أَنُو شَرَوانَ ، وبمسْدَ مو تِهِ تَعَلُّبَ عليها ركسرى، وَيقِيت تحت ساطيهم إلى سنة ( ٦٣٤ م ) حتى فُتِحَتْ بالإسلام ، وكانَ العاملَ عليها حِينتُذٍ ( باذَانُ ) الذي أُسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

النَّانَةِ المَنَاذَرة - ملوكُ الْعِرَاقِ وَكَانَ مَقَرُّ مُلْكَرِهِم (الِحَيرَة) وهي قريبة من السكوفة وكانوا مُحَالًا لِلأَكَاسُرَةِ على عرب العراق ، وأوَّلُ مَن ملكِ على الْعرب بأرْض الحيرة (مالكِ بنَ العراق ، وأوَّلُ مَن ملكِ على الْعرب بأرْض الحيرة (مالكِ بنَ العراق ، وأوَّلُ مَن ملكِ على الْعرب بأرْض الحيرة

فهم ) ويَنْتهِ نسبُه إلى قحطان (وكان ملكه في أيّام مُلوكِ الطّوّائِفِ قبل الأكاسِرَةِ) ثمّ مَلك بعده أخوه (عمروبن فهم ) الطّوّائِفِ قبل الأكاسِرةِ ) ثمّ مَلك بعده أخوه (عمروبن فهم ) ثمّ غيره أبل تمام ممّ ابن أخيه (حجذيمة أبن مالِكِ بن فهم ) ثمّ غيره إلى تمام (٢٦) ملكاً ، ثمّ انتزعها خاله بن الوليدِ عقيب الفتت الإسلامي من يد آخر مُلوكها (المُنذِر) بن النّعان .

الثالثة الفسانية - مُلُوكُ الشَّام وعددُهُ (٣٢) ملكاً ، وكانوا تُعَمَّالاً لِقياصِرَةِ الرُّومِ على عرَب الشَّامِ، وَأَوَّلُ مُلوكهم ( جَفْنَةُ بْنُ عَمْرُو بْنِ ثَعْلَبَةً ) وَآخِرُهُمْ ( جَبَلَةُ بْنُ الأَيْهِم ) وقد أَسْلُمَ فَى خِلاَفَةً أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ سنة (١٦ هـ) وَفِي هذهِ السُّنَةِ خرَجَ ( ثُمَّرُ ) إلى الحَجَّ فَجَّ حَبَلَةُ مَعَهُ ، فَبِينِمَا حَبَدَلَةُ طَأَيْفٌ إِذْ وَرَطَى ۚ رَجُلٌ مِنْ فَرَارَةً إِزَارَهُ فَلَطَّمَهُ جَبَلَةً فَهُشِمَ أَنْفَهُ ، فأَقْبَلَ الْفَزَارِي إلى عَمَرَ وشَكَاهُ ، فَأَحْضَرَهُ عَرُ وَقَالَ: أَفْتَدِ نَفْسَكَ وَإِلاَّ أَمَرُ ثُهُ أَنْ يَاظْمِكَ ، فَقَالَ جَبَلَةُ : كَيْفَ ذَلِكَ وأَنَا مَلِكُ وهُو سُوْفَةٌ ؛ فَقَالَ ثُمَّرُ إِنَّ الإسلامَ جَمَعَكُما وسَوَّى بينَ الْملكِ والسُّوقَةِ فِي الْحَدُّ ، فقالَ جَبَلَةُ أَ تَنَصَّرُ ، فقال عَرْ : إِنْ تنصَّرتَ ضَرَبْتُ عَنْقَكَ، فقال: أَنْظُرْني لَيلَتِي هَذِهِ فَأُ نُظُرَهُ ، فَلَمَّا جَاءَ اللَّيْلُ سَارَ حَبَلَةُ بَخَيْلُهِ ورَجْلُهِ إِلَى

الشَّام ، ثمَّ سَارَ إلى قُسطَنطينية ، وتَبِوله خُسُ مِثْةِ رَجَل من قُومهِ فَتَنصَّرُوا عن آخِرِهم ، وَفَرح ( ِهرَقلُ ) بهم وأ كُرَمه ثمَّ نَدِم حَبَلَة على فِعلْهِ ذلكِ وقل:

تَنصّرتِ الأشرافُ من عار لطمةٍ

وَمَا كَانَ فِيهَا لُو صِبِرْتُ لِمَا خَرَرُ

تَكَنَّفَني فيهاً لَجَاجٌ وَنَحُوةٌ

وبعث لَمَا الَّمِنَ الصَّحيحَةُ بِالْعُورُ

فَيَالَيْتَ أَمِّى لَمْ ۚ تَلَدْ بِي وَلَيْآنِي

رَجَعْتُ إِلَى الْقَوْلِ الذِي قَالَهُ تُعَمَّرُ

وَهَـذِهِ هِيَ الدُّولُ النَّلاَثُ الْكَبْرَى فِي اللَّهِ الْهِرَبِ ، وَهَـذِهِ مَا اللَّهِ الْهُرَبِ ، وَأَمَّا الْمَالِكُ الصَّغِيرَةُ فَكَثِيرَةٌ مِثْلُ كِنْدَةً وغيرِها ، وكَذَا الْمُلَاكُ الصَّغِيرَةُ فَكَثِيرَةٌ مِثْلُ كَنْدَةً وغيرِها ، وكَذَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

### أخلاقهم وعاداتهم

من أَخْلاقهِم الله الله وعاداتهم الطّيّبة الشّجاعة والعفة والعفة والشّهامة والنّجدة وأعلو الله والحميّة وحفظ الدّهود والإيفاء والشّهامة والنّجدة وأعلو الله قراض أشدّ المحافظة ، فقد كان عندتهم بالو عُودٍ والمحافظة ، فقد كان عندتهم

المو تُ أسهل من العار (حتى أدى بهم ذلك إلى دَفْنِ بَنَاتِهم ، وهن أحيالا خشية العار) ومنها المُدافعة عن الجار وحفظ الجوار والسكرم والضيافة للذريب والقريب، ومنها الأفتيخار بشيدة البأس، وعز أ النقس ، وإباء الضيم ، والوالوغبالأشعار للأنها ديوان العرب وبالحرك والأمثال، ومنها الحلم والفصاحة والغار في حفظ الشرف ومكانة النقس .

وأَمَّا لَغَنَهُم فَكَانَت من أَعز الأَشياء لدَيهم ، حتى أنهم كانوا يأ نَفُونَ من مُخَالَطة غير الْعرب حِفظًا لها من الْعُجْمة.

ومنْ عَادَاتِهِمْ السَّينَةِ دَفْنُ الْبَنَاتِ وَهُنَّ أَحْيالِهُ خَشْيةً الْعَارِ، وَقَتْلُ الاَّ وَلاَدِ خَشْيةً الْفَقْرِ، والْغُلُوّ فَي أَخْدِ الثَّأْرِ، حَتَى إِنَّهُمْ كَانُوا يَشْنُونَ الْحُرْبِ الَّتِي تَزَهَقُ فَيهَا النَّفُوسُ الكَثَيرةُ فَي سَبِيلِ كَانُوا يَشْنُونَ الْحُرْبِ الَّتِي تَزَهقُ فَيها النَّفُوسُ الكَثَيرةُ فَي سَبِيلِ أَخْدِ ثَأْرِ رَجُلٍ مَهُمْ ، ومِنْها المُنابِرَةُ بِالاَّلْقَابِ ( وَالنَّبْرُ هُوَ النَّبْرُ هُوَ النَّبْرُ هُوَ النَّبْرُ هُوَ النَّبْرُ هُوَ النَّبْرُ هُو النَّبْرُ الْمُقْتِقِ مِنْ الْمُقْتِقِي يَوْثُ وَيُورَثُ ) ومنها عِبَادَةُ غَيْرُ الْحَقِيقِ بَنْزِلَةِ الاَ بْنِ الْحَقِيقِي يَوْثُ وَيُورَثُ ) ومنها عِبَادَةُ غَيْرُ الله ، وكانتُ عِبَادَتُهمْ على أَنْوَاعٍ مِخْتَلِفَةٍ ولَهُمْ آلِمَةٌ وأَصْنَامٌ عَيْرُ الله ، وكانتُ عِبَادَتُهمْ على أَنْوَاعٍ مِخْتَلِفَةٍ ولَهُمْ آلِمَةَ وَالْمُونَ ويَعُوقَ عَيْرُ الله ، وكانتُ مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُلُ ونَدْرٍ وسُواعَ ويَغُوثَ ويَعُوقَ وَيَعُونَ ويَعُوقَ وَعِيرِ ذَلِكَ ، وكانَ مَنْهمْ مَنْ يَعْبُلُ ونَدْرٍ وسُواعَ ويَغُوثَ ويَعُوقَ وغيرِ ذلك ، وكانَ مَنْهمْ مَنْ يَعْبُدُ النَّجُومَ كالشَّمْسِ والْقَمَرِ وغيرِ ذلك ، وكانَ مَنْهمْ مَنْ يَعْبُدُ النَّجُومَ كالشَّمْسِ والْقَمَرِ وغيرِ ذلك ، وكانَ مَنْهمْ مَنْ يَعْبُدُ النَّجُومَ كالشَّمْسِ والْقَمَرِ وغيرِ ذلك ، وكانَ مَنْهمْ مَنْ يَعْبُدُ النَّجُومَ كالشَّمْسِ والْقَمَرِ

و عُطَارِدُوالْمُشَرِى وغَيْرِدُلكِ ، وَمَنْ ذَلكَ أَسْمَاوُهُمْ كَعَبْدِالْهُزَوَ وَعَبْدِ الْهُزَوَ وَعَبْدِ الْهُزَوَ وَعَبْدِ الْهُزَوَ وَعَبْدِ شَمْسُ وَنَحْوِهَا ، وَكَانَ فَى بِلاَدِهِمْ كَثِيرٌ مَنَ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ وَالْحَبُوسِ .

وكانُوا قَبْلاً مُوَحَدِينَ يَعْبَدُونَ اللهَ على مِلَّةِ إِبْرَاهِمَ الْحَلَيلِ وَإِسْمَاعِيلَ عليهِما السَّلامُ ، ثُمَّ الْخَذُوا الأَصْنَامَ لَتَكُونَ واسطاً يَنْهُمْ وَبَيْنَ اللهِ بَرَعْمِهِمْ إِلَى أَنْ عَبَدُوها وقدَّمُوا لَهَا الْقَرَابِينَ ، وذَبَحُوا الذَّبَائِحَ على أَسمها .

فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ مِنَ الجَهْلِ وَالْسَكُفُرِ وَعِبَادَةِ عَيْرِ اللهِ أَرْسَلَ لَهُمْ رَسُولَهُ المُصْطَفَى وَنَبِيَّهُ المُرْتَفَى ، فأرْجَعَهم غير اللهِ أرْسلَ لهم رَسُولَهُ المُصْطَفَى وَنَبِيَّهُ المُرْتَفَى ، فأرْجَعهم إلى الشَّرِيعة إلحَق شريعة إبْراهيم وموسى وعيشى والانبياءمن قبلهم فهداهم بعد الضَّلال وأرشدهم بعد الخيرة.

# عهيل

اعلَمْ أَنَّ اللهَ خَلَقَ الْحَلْقَ وَلَمْ يَثَّرُ كُمِمْ سُدًى يَمِلُونَ مَعَ أُهُوائهم كَيْفَ شَاءَتْ، بَلْ رَبَطهم بِنِظام الحِكمةِ وَرَابِطَةِ النُّبُوَّةِ ، فَكَانَ يُرْسَلُ إِلَى كُلِّ قُوْمٍ رَسُولًا يُرْشِدُهُ وَهَادِيًّا يُعظِهم ، وكَانَتِ الأُمَّةُ الْعَرَبيَّةُ مُقْتَفَيَّةً شُرِيعةً إِبْرَاهِمَ عَلَيهِ السَّلاَمْ ، ولكن لما طال العهد بها غيَّرُوها و بدَّلوها ، وأُخبَّرَ عُوا أَشْيَاءَ أَضَافُوهَا إِلَهَا كَمْ زَيَّذَتْهُ لَهُمْ عُقُولُمْ السَّقِيمةُ ، فَصَارُوا أُمَّةً وَتُنيَّةً بِعْدَأَنْ كَانَتْ مُوَحِّدَةً ، وكَثْرَ فيهم الْفُجُورُ والْفِسْقُ والْقَنْلُ والْحُرُوجُ عنْ دَائرَةِ المدَنِيَّةِ والدِّينِ، فَأَمَّا أَسْتَحَكَّمَ الجهلُ فيهم ، وضرَبَ أطْنَابِه فِي قُلُوبِهم ، كَانَ من رَحْمَةِ اللهِ بهم أَنْ أَرْسِلِ البِّهِم رسولاً من أنفسهم ، وهو محمدُ بن عبد الله النَّيُّ الأمِّيُّ ، إِيْرُشِدَهم إلى العراط المستقيم ؛ والسبيل الواضعة وأَنْزِلَ عليه القرآنَ الحكمَ وأيَّدَهُ بقوته وسلطانه، فهدىالنَّاسَ بعد ماضلُّوا و عامهم بعدما جهلُوا، فَحَسُنْت أَحْو الهُم، وأستقامت أَفْكَارُهُمْ ، وقد قاسي من أجل ذلك الشدائد ، وتحمَّل من

المشقّات والمتاعب في سبيل الدَّعوة والنصيحة والهداية مالاً تقدر عليه الجبال الرَّاسيات ، والأَعْلامُ الشَّاعات ، ولكن بالنَّظر لما تُعهد فيه عليه السلامُ من القُوَّة والنَّسَاط ، والتَّبات أمام الْعقبات ، والمثابرة على الأعمال التي يكونُ منها النّجاح ، قام بالدّعوة خير قيام ، ومَ ضَ نهوضاً لم يُعهد مثله في سائر رُسُلِ بالدّعوة خير قيام ، ومَ ضَ نهوضاً لم يُعهد مثله في سائر رُسُلِ الله الكرام ، صلوات الله عليهم أجمعين .

### كيف قام الدين الاسلامي?

ممّا يَجْدُرُ بِالذَكْرِ أَمر الآبدَ مِنَ التّنبِيهِ عليه ، وهومسئلة ممّا يَجْدُرُ بِالدَّعُوةِ أَوْ بِالسَّيْفِ » فَقَدْ رُكِزَ فَى بَعْضِ هُ هَلْ قَامَ الدِينُ بِالدَّعُوةِ أَوْ بِالسَّيْفِ ، ولَكِنَّ الأَمْرَ بِعَكْسِ ما يظنُّونَ الأَذْهَانِ أَنَّهُ لَم يَقُمْ إِلاَّ بِالسَّيْفِ ، ولَكِنَّ الأَمْرَ بِعَكْسِ ما يظنُّونَ لِلاَّذُهَانِ أَنَّهُ لَم يَقُمُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ ، ولَكِنَّ الأَمْرَ بِعَكْسِ ما يظنُّونَ لِلاَّذُهَانَ بُعَادى العقل عند لللَّذَة الدَّينَ أَمر وجْدَانَ يُسَاقُ إِلَيْهِ الانْسَانُ بِعَادى العقل عند الدَّعُوةِ إِلَيْهِ فَتُذُوعِنُ اليّهِ النَّفْس ، فإنْ أُجْبِرَ الإِنْسَانُ عَلَى ذَلكَ الدَّعُوةِ إِلَيْهِ فَتُذُعِنُ اليّهِ النَّفْس ، فإنْ أُجْبِرَ الإِنْسَانُ عَلَى ذَلكَ فَكَ مَنْ اللّهُ فَالْ أَوْمَانُ ؟

والحَقُ الذِي لاَ تَحيدَ عنه أن الدّين إِنها قامَ بالدّعوة ، والدعوة مُ الدّعوة مُ والدعوة مُ الدّعوة مَا اللّ من وما صح حياة الأديان ، ومن يَوْجع إلى نُصُوصِ الْقرْآنِ الحِيدِ وما صح من سُنّة الرّسُولِ صلّى الله عليهِ وسلم يَتْضِع له الامر وتَتَجلّ من سُنّة الرّسُولِ صلّى الله عليهِ وسلم يَتْضِع له الامر وتَتَجلّ

له الحقيقة : هل كانَ الرَّسولُ يُعملُ السَّيْفَ في رقاب قُرَيْش عند ما كانت تُؤْذِيهِ في مكة بضُرُوب من الأعمَال المنكرَةِ لو ْ نَرَكَتْ بالجبال للهُ كُتْ ؟؛ هل أجبرَ الأنصارَ أهلَ المدينة عَلَى أَعتناقَ الدّينَ ؟ أَمْ دَعاهُمْ فأُ تُوهُ مُذْعِنينَ ؟ ثم هاجر اليهم ْ هَرَبًا مِنْ كُفَّار مَكَةً لمَّا هَتُوا بِقَتْلُهِ . هَلْ كَهَلْ ؟ ؟ ؟ كَالاَّ وَاللَّهُ كُلُّ ذَلِكَ لَم يَكُنُّ. والرَّسُولُ أَمَا قاتلهم دِفاءًا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ المسلمينَ وَرَدًّا لِعُدُوانِهُمْ ، وَحِمَايةً لِلدَّعْوَةِ مِنْ مُعَارِ صَيها لَيْسَ إِلاَّ. يَدُلْكُ عَلَى ذَلْكَ عَدَمُ قِتَالَهِ إِلاَّ مَنْ قَاتَلَهُ أُو أَعْتَدَى عَلَى المسلمين. فهل مثل ذلك يُعَدُّ خَطَّأٌ في شِرْعَةِ الْعَدْلُ والإنْصافِ وهُلْ يُقَالُ إِنَّ الدِّينَ قَامَ بِالسيف لاجلِماذَكُرْ مَا ؟ لَهَذَا أَحْبَبْتُ أَنْ أَذْ كُرَ عِنْدَ كُلِّ غَزْوَةٍ السَّبَ الذِي دَعا المسلمينَ إلَيْهَا.

# نسب النبي صلى الله عليه وسلم

هُوَ سَيِّدُنَا أَبُو الْقَاسَمِ مُحَدُّ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ الْمُطَّلِبِ
الْبِيْ هَا مِنْ عِبْدِ مِنَافِ بِنِ قُصَى بِنِ كَلاَبِ بِنِ مُرَّة بِنِ كَعْبِ
الْبِيْ الْمُعْلِينِ عَبْدِ مِنَالِكَ بِنِ النَّصْرِ بِنِ كِينَانَة بِنِ خَزَيْمَة الْبِينَ فِي الْمِياسَ بِنِ مُضْرَ بِنِ نِوْارَ بِنِ مَعَدِّ بِنِ عَدْنَانَ ابْنِ مُدُرِكَة بِنِ النَّسَبُ المُتَقَّقُ عَلَى صِحْتِهِ مِنْ عُلْماء الحديثِ النَّسَبُ المُتَقَّقُ عَلَى صِحْتِهِ مِنْ عُلْماء الحديثِ والتَّارِيخِ ، أَمّا النَّسَبُ فَوْقَ ذَلِكَ فَلاَ يَصِحُ فيهِ طَرِيقٌ وَعَاية اللّهُ مِنْ الْمُولِ ينتهِ إِلَى اسماعيلَ اللّهُ مِنْ الْمُرْقِيمَ عليهما السلامُ البن الرَّسُولِ ينتهِ إِلَى الساعيلَ البن الرَّهِيمَ عليهما السلامُ

فهذا نسبه من جهة أبيه . وأمَّا نسبه من جهة أمَّه فهو صلى الله عليه وسلم ، مُمَّدُ بنُ آمِنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زُهرة بن كلاب ، فتجمع معه عليه السلام في جده كلاب

# ادوار حياة الىسول

وَأَدْوارُ حياته صلى الله عليه وسلم ثلاثة : مِنْ ولادته إلى النبُوَّةِ وَمَنَ اللَّهِ إلى وَفاته ِ اللهُوَّةِ إِلَى الهَجْرَةِ ؛ وَمَنَ الهُجْرة إِلَى وَفاته ِ

#### الدور الاولىمن حياتم

ويبتدىء من حمله الى النبوة

كانَ عبد الله بن عبد المُطلّب أبو الرّسول الأعظم من أَحَبُّ وَلَدِ أَبِيهِ إِلِيهِ ، ولَّـا بَلَغَ مُحْدُرُهُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً زَوَّجَهُ آمِنةً بنت وهب ، كفملَت منه برَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَمْ ۚ يَلْبَتْ أَبُومُ أَنْ تُوفِّيَ وهي حاملٌ بهِ أَوْ بعْدَ وضَّهِ بشُهْرَيْنِ، وكانتْ ولأَدَنَّهُ بومَ الاثنية في التَّانِي عشَرَ منْ رَبيعٍ اللاوَّلِ عامَ الْفيلِ (١) ، حين طلوع الْفجر، وهو وقتُ البر كَة كما قالَ عليه السلامُ « بُورِكَ لِأُمَّى في بُكورِها » وكانت ولأدَّتُهُ في زَمَنِ المَلكِ الْعَادِل كِسْرَى أَنُو شَرَوَانَ ملكِ فارس. ولَمْ يَسْرُكُ لَهُ والدُّهُ مِنَ الْمَالِ إِلاَّ خُسْ جَالِ وبعضَ نِعاج وَجارية ، وَيُرْوَى أُقلُ مِنْ ذَلكَ ، وأَرْضَعَتْهُ حَليمَةُ السَّعْدِيَّةُ ، وذَّلك انهُ كانَ منْ عَادَةِ الْعرَبِ أَنْ يَلْتَمِسُوا المرَاصَعَ لَمُوَالِيدِهِم (١) في السنة التي جاء فيها الغيل الى مكة ، وذلك ان ملكما من ملوك الحبشة جهز جيشًا على مكة ليهدم الكعبة وكان في ذلك الجيش فيل عظيم لكن رمى الله كيده في تحره وجمل کیده فی تضلیل وارسل علیهم طیراً ابابیل « ای فرق وجاعات »ترمیهم بحجارة من سجیل « ای طین متحجر » فجملهم کمصف مأکول «ای کورقزرع» اكلته الدواب اوالدود ، اى اهلكهم وابادهم : ويوافق مولده عليه السلام ( ٢٠ ) نيسان ≪ابريل> سنة ٧١٥ من ميلاد المسيح عليه السلام في الْبُوادِي لِيكُونَ أَنجِبَ للوَلد ، فِياءَتْ نِسْوَةٌ مَنْ بَنِي سَعَدِ الْبُنِ بَكْرٍ يَطْلُبُنَ أَطْفَالاً يُوْضِعِنْهُمْ ، فَكَانَ الرَّضِيعُ الْحَمْودُ الْبِنِ بَكْرٍ يَطْلُبُنَ أَطْفَالاً يُوْضِعِنْهُمْ ، فَكَانَ الرَّضِيعُ الْحَمْودُ وَلَى الله عليه وسلم مَنْ نَصِيبَ حليمة بنتِ أَبِي ذُو أَيْبِ السَّعْدِيَّةِ ، وَاسَمُ زَوْجِهَا أَبُو كَيْشَةَ ، فَدَرَّتِ البَرَ كات على أَهْلِ ذَلكَ الْبيتِ الله ين أَرْضِعُوهُ مُدَّةً وُجو دِهِ ينهُم ، وكانت تَرِيدُ على أَرْبع الذينَ أَرْضِعُوهُ مُدَّةً وُجو دِهِ ينهُم ، وكانت تَرِيدُ على أَرْبع سنواتِ .

وَ فِي السَّادِ السَّادِ سَهِ مِنْ عَهُمْ وِ أَخْرَجَتُهُ أَمُّهُ إِلَى أَخُو اللهِ بالمدينة فَتُوْفِّيَتْ بالأُبْوَاءُ(١) فَصَنَتْهُ أُمُّ أَيْنَ وَكَفْلَهُ حَسَدُه عبدُ المطلِّبِ ورقَّ لهُ رقَّةً لَمْ تُعْهَدُ لهُ في وَلدِهِ لِمَا كَانَ يَظْهر عليه ممَّا يَدُلُ على أنَّ لهُ شأنًا عظما في الْستقبل، وبعدَ سنَّتين منْ كَفَالَتِهِ تُوْفَى جِدُّهُ ، فَكَفَلَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبِ (وكانَّ شَهِماً كُرِيماً غَيْرً أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْفَقَرْ بِحِيثُ لَا يَمْكِ كُفَافَ أَهُلُهِ ﴾ وَفِي السَّنَّةِ التَّاسِعةِ سَافِرَ إِلَى الشَّامِ السَّفْرَةَ الأُولَى مَعَ عمَّهِ أبي طالِب ، وقد أجْنَمُعَ رِجَالُ الْقَافِلَةِ وَهُمْ بِقُرْبِ بُصْرَى بالرَّاهِبِ بَجِيرَى فأخبرُهم عن ظهورِ نبيٍّ منَ العرَبِ في هــذَا الزُّمان ، كما عرَفَ ذلكَ في كتُبهِم المقدَسةِ ، فقالوا إنهُ لم يظهر

<sup>(</sup>١) قرية بين مكة والمدينة وهي الى المدينة أقرب

إلى الآن، وفي سنة عشرين حضر حرّب الفيجار، وهي حرّب كانت بين قريش وحُلفائها وبين قيش وحُلفائها في موضع بين مكنة والطائف بيس مكنة والطائف بسمى « نَحْلة » وكادَتِ الدّائرة تَدُورُ على قيس لولا أنْ حَصلَ الصّلح بينهما

وفي سنة خس وعشرين سافر إلى الشّام المرَّة التَّانيـة بِنجارَةٍ لخديجة بنت خُويْلا ، وكانت تَسْتأجِرُ الرِّجالَ في مَالِهَا وقد اَخْتارَ ثَهُ لَهٰذَا الْعَمَلِ لِمَا سَمِعت عنهُ مَنَ الأَمانة والصّدْق وَغيرِها من الصّفاتِ الجَميلة التي جُبل عليها مُنْذُ حداثته حتَّى سمّاهُ قو مُهُ الأَمين ، وسافر معه مَيْسَرَة غُلامُها فَباعا وا بناعا وربحا ربْحا حبيا

وفيها تَزُوَّجَ بِخَدِيجة بعد رُجُوعِهِ مِنَ الشَّامِ بِشَهْرَيْنِ ، وهي الَّي خَطَبْتُهُ لِنَفْسُهَا ، ولها من الْعُمْرِ إِذْ ذَاكَ أَرْ بَعُونَ سنَةً . وفي سنَة خُسُ وثلاثين جاء سيْل جارف فصدَّع جُدْرَانَ الْسَكُعْبَة بعسد تَوْهِ مِن من حَرِيقٍ ذَانَ قَدْ أَصابَها ، فعزمت فريش على تهده مِها وبنائها ، وقد شهد الرَّسُولُ بناءها وعمل فيها .

وقدْ جَعَلُوا مَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنَ الأُمُوالِ طَاهِرًا لَيْسَ فَيْدِ

رِبًا ولاَ مَهْرُ بَغَيِّ ، وَجَعَـلَ الأَشْرَافُ مِنْ قُرَيْشِ يَحْمِلُونَ الحِجَارَةُ على أعْناقهم ، وكانَ الرَّسولُ وعمُّهُ الْعبَّاسُ فيمن يَحملُ وكانَ الرَّسولُ مُؤْتَزَرًا ، فقال لهُ الْعبَّاسُ : أَجْعَلُ إِزَارَكُ على عَاتِقِكَ فَوْقَ عُنْقِكَ ، فَفَعَلَ عَلِيهِ السَّلامُ ذَلِكِ ، فَبَدَتْ سُو ۚ أَنَّهُ فَسَقَطَ على الارْض فضمَّهُ عمهُ إليه ، وقال ما الَّذِي أَصا بَكَ ؟ قال: سمعتُ صو ثاً شديدًا أَنْ شُدّ عليك إزارك ، ورَضيت قريشُ بحكمه عند آختلافهم فيمن يضعُ الحجرَ الأسؤدَ حتى كادُوا يَقْتَتِلُونَ لذلكَ ، ففصل هذا المشكل الْعظيم الرسولُ الأعظم، فَإِنْهُ بِسَطَّ رِدَاءَهُ ، وقال لِمَأْ خُذْ كُلُّ قَبِيلَةٍ بِنَاحِيَةٍ مِنَ الثُّوبِ ، ثُمُّ وضَّعَ الْحَجْرَ فيهِ وأُمْرَهُ بِرَفْعِهِ حتَّى أَنتَهُوا إِلَى مَوْضِعِهِ فأَخذَهُ الرُّسُولُ ووَصَعْه فيه .

وَلَمُّاكَانَ لَهُ أَرْبِعُونَ مِنْ عَمْرِهِ أَكْرَمَهُ اللهُ بالنبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ.

### شذرة من معيشته قبل النبوة

«لِمْ يَقَمْ عَلَى تَرْ يَاتِهِ مُهَا لِنَّبِ وَلَمْ يُعْنَ (ا) بِهِ مُوَّدِّبٌ بِينَ أَنْوَابِ (") مِنْ نَبْتِ الجاهِلِيَّةِ ، وعُشَرَاءَ مِنْ حُلَفَاءِ الوَّثَنيَّةِ ، وَأُو لِياءَ منْ عبدة الأوهام ، وأقرباءَ منْ حَفَدة (") الاصنام، غَيْرً أَنَّهُ مَعَ ذَلَكَ كَانَ يَنْمُو وَيَتَكَامَلُ بِدَنَّا وَعَقَلاً وَفَضِيلَةً وَأَدَبًّا حَتَّى ءُرِفَ بِيْنَ أَهْلِ مَكَّةً وَهُوَ فِي رَيْعَانِ ('' شَبَابِهِ بِالأَمين ، أَدَبْ إِلَى لَمْ نَجْرِ الْعَادَةُ بِأَنْ تَزَيَّنَ بِهِ نَفُوسُ الْأَيْتَامِ مَن الْفَقُرَاء ، خُصُوصاً مَعَ فَقَر الْقُوام ، فَأَكْتَهَلَ (" صلَّى الله علمه وسلَّم كاميلاً والنَّاسُ ناقِصونَ ، رَفيعاً والنَّــاس مُنْحطونَ ، مُوَحِّدًا وَهُمْ وَتُنْيِوْنَ ، سِلْماً (٦) وَهُمْ شَاغِبُونَ (٧) ، صَحيح الأعتقاد وهم واهمون ، مطبوعاً على الخبر وهم به جاهلون ، وعن سبيله عادِلون (۱۸) »

رَبَىَ بِيْنَ قُو مُ قِدِ آعْتَادُوا الْفُجُورَ والْفِسْقَ وسفكَ الدَّمَاءِ وَغَيْرَ ذَلْكَ كَانَ لَا يَمِيــلُ إِلَى وَغَيْرَ ذَلْكَ كَانَ لَا يَمِيــلُ إِلَى

<sup>(</sup>١) اى لم يستن (٢) اى نابتة مماثلين له في سنه : والمراد بالنبت الابناء

<sup>(</sup>٣) الحمدة الحدم والاعوان (٤) اى اول (٥) اى جاوز الثلاثين من عمره

 <sup>(</sup>٦) اى مسالما (٧) مهيجون للشرور (٨) نقلت هذه الشدرة من اولها الى
 هنا من رسالة التوحيد لشيخنا الاستاذ الامام المرحوم الشيخ محمد عبسده مفتى الديار
 المصرية ٠

ما يَمِيلُونَ ، ولا يَعبُدُ ما يَعبُدُ ما يَعبُدُ ونَ ، ولا يَفْعَلُ ما يَفْعلُونَ ، فَكَانَ عليهِ السلامُ أحسنهم أَخْلاَفاً ، وأَصدَقهم حَديثاً ، وأعظمهم أمانة ، وقد حفظه الله منذُ صغره من كل أعمال الجاهلية الذي جاء شرعه الشريف بضدها ، وقى الجلة فقد خلق مفطوراً على عاسن الأقعال ، مطبوعا على جياد الأعمال .

نَشَأُ عليهِ الصَّلاَّةُ والسلامُ ولم يكُنْ عِندَهُ ما يستَعينُ بهِ على الأستِغْناء عن الكَسْبِ ، فلذَلكَ لمَّا بلغَ مَبلُغاً يُمكِنهُ أَنْ يَعملَ عملا كانَ يَوْعَى الْغنمَ معَ إِخُو ته مِنَ الرَّصْاَعِ في الْبادِيةِ ، وكذلكَ لَّا رَجِعَ إِلَى مَكَّةً كَانَ يِرْعَاهَا لا هُلْهَا على قَرَاريطَ ('' على أنَّهُ لو أَرَادَ المَالَ وكَثْرَتَهُ ، وأَدِّخَارَهُ لَكَانَ لَهُ ذَلكَ ، خُصوصاً بعْدَ أَنْ ٱسْتَأْجِرَتْهُ خَدِيجَةٌ واخْتــارَتْهُ أَنْ يَكُونَ زَوْجَهَا « وَكَانَ فَمَا يَجْنَنْيُهِ (٢) مِنْ ثَرَةِ عَمَلَهِ غَنَاكِ (٣) لَهُ وَعَوْنَ (١ على بَلُوغِهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَعَاظُمْ قَوْمِهِ ، لَكُنَّهُ لَمْ تُوقَّهُ (°) الدُّنيا وَلَمْ تَغُرَّاهُ زَخَارِفُهَا ، ولم يَسْلُكُ ما كانَ يَسْلُكُهُ مِثْلُهُ فِي الوصُول إلى ما تُوْغَيُّهُ الْأَنْفُسُ من نُعيمها ، بَلْ كَلْمَا نَفْسَدُمَ بِهِ السُّنُّ زَادَتْ فيهِ الرَّغْبةُ عمَّا كانَ عليهِ الْكَافَّةُ ، وَنمَا (٦) فيهِ حُبُّ

 <sup>(</sup>۱) واحدها قیراط و هو نصف دانق والدانق سدس الدرهم (۲) ای یکسبه
 (۳) ای فائدة (٤) ای اعانة (٥) ای لم تعجبه (۳) ای زاد

الأنفراد والأنقطاع إلى الفيكر والمُراقَبة (' والتّحنّث والمُناجَاةِ اللهِ تعالى ، والتّوسُلُ إلَيْه في طلب المَخرّج من همّة الأعظم في تخليص قو مه ، ونجاة العالم من الشّر الذي توكّ و الرّمن إلى أنْ أكرّمة الله توكّ من النّبوق.

# الدور الثاني من حياته ويبتدىء من زمن النبوة الى الهجرة

لَّمَا أَحَبُّ الرُّسولُ الأنقطاعَ عن النَّاسِ وَتَفَرُّغُ لِلتَّعبُّدِ والمرَافَبِـةِ كَانَ أُوَّلَ مَا فُتَحَ لَهُ مِنَ الأُشَائِرِ وَالدَّلَالاَتِ هُوَ ما كان يَواهُ من الرُّؤيا الصَّالحَةِ الصَّادِقةِ ، فكان لا يرَى رُؤْيا إلاَّ جاءَتْ كَارَأَى ، وقد أَخْتَارَلِعُزْلَتِهِ غَارَ حَرَاء ، فَكَانَ يَتَعَبَّدُ فيهِ لَيَالِيَ مَعْلُومَةً . فَتَارَةً عَشْرًا وَتَارَةً أَكْثُرَ ، وَكَانَ يَأْخُــٰذُ لِذَلِكَ الزَّادَ، وَمَتَى فَرَغَ مِنْهُ رَجِعَ إِلَى خَدِيجَةً فَيَتَزَوَّدُ لِلْمُلْهَا. ولمَّا بَلَغَ عَمرُهُ عليهِ السَّلامُ أَرْبَعِينَ سنةً «أَ نْفَتَقَ لَهُ الحِجَابُ عنْ عالم كان يَحْتُهُ إليهِ الإلهامُ الإلهي، وتجلَّى عليهِ النُّورُ الْقُدْسِيّ وهَبَطَ لَهُ الوَحْيُ مِنَ الْمُقَامِ الْعَلَى » وأَخْتَارَهُ اللهُ لِرسَالَتِـهِ ، وأنزلَ عليه الرُّوحَ الامينَ وهو كفي غار حرّاءً (١) ليُعلَّمُهُ كَيْفَ يَهُدِى قَوْمَهُ والنَّاسَ أَجِمِعِينَ ، فَصِدَعَ بِمَا أَمِرَ ، وَبَلَّغَ مَا أَنْزِلَ إليه من ربِّهِ ، وكانت الدَّعوةُ سِرًّا ، فكانَ أُوَّلُ مَنْ آمنَ منَ الرِّجال أبا بكر بن قُحافةً (٢) ، ومنَ النساء زَوْجَـهُ خَدِيجةً ، الله عن الله عن النار الذي اعده الرسول المبادة الله والاعتزال عن الناس الولى أمره (٢) اسم الى قحافة عثمان

ومن الصّدِيانِ على بن أبي طالِبٍ ، ولم يُسَجُدُ لِصَّنَمُ قَطْ ، ولهذَا يُقالُ كُرَّمَ اللهُ وجهه ، وقد أجاب الدَّعْوَة كَثيرٌ من الأَشْرَافِ والمَوالِي كَعْمَانَ بْنِ عَفَانَ والرُّيرِ بنِ الْعُوَّامِ ، وعبدِ الرَّحْنِ بْنِ عوْفٍ ، وصُهَيْبِ الرُّوى ، وعمَّارِ بْنِ ياليرِ الْعُبسى ، وعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ، وأَبي ذَرِّ الْفُقَارِئ ، وعُبيدة اللهِ بنِ مسعودٍ ، وأَبي ذَرِّ الْفُقَارِئ ، وعُبيدة اللهِ بنِ مسعودٍ ، وأَبي ذَرِّ الْفُقَارِئ ، وعْمانَ بنِ الْعُبسى ، وعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ، وأَبي ذَرِّ الْفُقَارِئ ، وعْمانَ بنِ الْمُقلِ ، وعْمانَ بنِ المُقلونِ وكثيرِ غيرِ هُ .

#### فترة الوحي

وقد أنقطع ألوحى مُدَّةً لم يَنْفِق عليها المُوَّرِخُونَ ، وَالحِكْمةُ مِنْ فِنْرَةِ وَأَرْجَعُ أَقُوالهُم فيها أنها أرْبَعُونَ يَوْماً ، وَالحِكْمةُ مِنْ فِنْرَةِ الْوَحْي هذهِ المُدَّةَ أَنْ يَشْتَدُ شَوْقُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اليهِ فَيكُونَ الوَحْي هذهِ المُدَّةَ أَنْ يَشْتَدُ شَوْقُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اليه فَيكُونَ السَّعِدَادُهُ لِتلَقِيهِ أَكْثَرَ ، وَقَدْ كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ ، فقد زَادَ هيامُهُ عليه السَّلامُ بالْوحي وَأَشْتِياقَهُ اليه وَزَادَ قَلَقُهُ خَوْفاً مِنْ قَطيعةِ الله له السَّلامُ بالْوحي وَأَشْتِياقَهُ اليه وَزَادَ قَلَقُهُ خُوفاً مِنْ قَطيعة الله الله الله الله عَلَيْهُ الله عَمْدَهُ الكبرى ، وهي أخْتِيارُهُ لِأَنْ يَكُونَ وَاسِطةً لهيدَاية خَلْقِهِ .

ثُمُّ تَتَابَعَ نُزُولُ الْوَحْى عليهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلَّم. وكانَ أُوَّلَ مَاعلَّهُ جبريلُ مَلَكُ الْوَحْي مِنَ الآيَاتِ قُولُهُ وكانَ أُوَّلَ مَاعلَّمُهُ جبريلُ مَلَكُ الْوَحْي مِنَ الآيَاتِ قُولُهُ تَعالى : « اقْرَأُ بأنهم رَبِّكُ الَّذِي خَلَقَ ، خَاقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَى : « اقْرَأُ وَرَبُّكَ الاَحْرَمُ ، الَّذِي عَلَمَ بالْقَلَم ، علم الإِنْسَانَ مَنْ عَلَمَ بالْقَلَم ، علم الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعلمُ »

### الدعوة سرائم جهرا

وكَانَتِ الدَّعْوَةُ سِرًّا حَذَرًامِنْ مُفَاجِئُةِ النَّاسِ بأَمْرِغَرِيبٍ. ثُمَّ أَمَرَهُ اللهُ بِالجَهْرِ بِقُوْلِهِ تَعَالَى : « فَأَصْدَعْ بَمَا نُوْمَرُ وَأَعْرِضٌ

وقد لآق من أجل ذلك أذى عظياً من قو مه كالره مي الحجارة ورمي الفذر على بابه وعز مهم على خنفه وقنله ، إلى غير ذلك ممّا يَحْمرُ لهُ وجه الإنسانية خجلاً ، وكان يَشْند أذاهم له ذلك ممّا يَحْمرُ لهُ وجه الإنسانية خجلاً ، وكان يَشْند أذاهم له إذا ذهب إلى الصّلاة عند البيت ، وقد استمرُ واعلى أذاه واستمرّ على الصّر ، إلى أن صرع الحق الباطل « إنّ الباطل كان زهوقا »

### السنة الخامسة من النبوة فابعدها

وَفِى السَّنَةِ الْحَامِسَةِ مِنَ النَّبُوَّةِ أَمَرَ الرَّسُولُ أَصْحَابَةُ بالهَحِرَةِ إلى الحَبِشَةِ ، وذَلكَ أَنَّ الأَذَى لَم يَكُنْ قاصِرًا على الرَّسولِ (١) اى اقتحم (٢) اى شدائد (٣) مهالك ومي جمع مفازة بَلْ تَذَاوَلَ أَصْحَابُهُ لِا تَبَاعِهِمْ إِيَّاهُ ، خُصُوصاً مَن لَيْ اللهِ عَشْيرَةٌ تَعْمِيهِ أَوْ فَبِيلَةٌ تَرُدُّ عِنْهُ كَيْدَ أَعْدَانُهِ ، فَهَاجَرَ نَاسْمِنهمْ فَرَارًا بِدِينِهِمْ ، وَهِي أَوَّلُ هِجْرَةٍ مِنْ مَكَّةً ، وَعِدَّةُ أَصْحَابِها فَرَارًا بِدِينِهِمْ ، وَهِي أَوَّلُ هِجْرَةٍ مِنْ مَكَّةً ، وَعِدَّةُ أَصْحَابِها عَشَرَةُ رِجَالِ وَخَمْسُ نَسْوَةٍ ، ثُمَّ رَجَعُوا بعد ثلاثة أَشْهُو ، وَفَى عَشَرَةُ رِجَالٍ وَخَمْسُ نَسْوَةٍ ، ثُمَّ رَجَعُوا بعد ثلاثة أَشْهُو ، وَفَى ذَلكَ الوَقْتِ أَسْلُم حَزَةٌ عَمُّ الرَّسُولِ وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِي ذَلكَ الوَقْتِ أَسْلُم حَزَةٌ عَمُّ الرَّسُولِ وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهِ عَلَى الْمُسْلُمُونَ إِذْ ذَاكَ بِضَعْةً و أَرْبِعِينَ رَجُلاً اللهُ عَنْهَا ، وكانَ الْمُسْلُمُونَ إِذْ ذَاكَ بِضَعْةً و أَرْبِعِينَ رَجُلاً وإحدى عَشَرَةً امْرًأَةً .

وبعشد دُخُولِ الرَّسُولِ شِعْبَ أَبِي طَالِبِ أَمَرَ أَصْحَابِهُ السَّولِ شِعْبَ أَبِي طَالِبِ أَمَرَ أَصْحَابِهُ السَّولِ السِّعْبُ أَبِي طَالِبِ أَمَرَ أَصْحَابِهَا لَحُومُ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْحَابِهَا وَهِيَ الْمُحِجْرَةُ الثَّانِيةُ ، وعِدَّةً أَصْحَابِهَا لَحُومُ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْحَابِهَا لَهُومُ الْمُحِجْرَةُ الثَّانِيةُ ، وعِدَّةً أَصْحَابِهَا لَحُومُ

ثلاثةٍ وْ ثَانِينَ رَجُلاً وَ عَانِيَ عَشْرَةَ امْرَأَةً ، وَ تُوَجَّهُ إِلَيْهِمْ الذينَ أسالموا من جهة البين وهم الأشعر يُونَ أَبُو موسَى وقومه. فَأَمَّا رَأَتُ قُرَيشُ اسْتِقِرَارَ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْخَبَشَةِ أَرْسَلُوا إلى مَلِكُما النَّجاشِي عَمْرُو بنَ الْعاص وعبْدَ اللهِ بنَ أَبِي رَبِيعةً بهدَاياً و تُحَفّ من بلادهم وٱلْنَمَسُوا منهُ أَنْ يَرُدُّ مَنْ هَاجِرَ إِلَى بِلاَدِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فأنِي ذَلكَ ورَدَّهُمَا خائبينَ ، ثمَّ أَسْلُمَ النَّجَاثِي ومَنْ مَعَهُ مِنَ الْقِسِيِّعِسِينَ والرُّهْبِانِ سَنَة سَبُعٍ مِنَ الْهَـِجْرَةِ لَـّـا سَمِعُوا سُورَةً مَرْيَمَ ، فأنزلَ الله في حقَّهم « لَتَجدَنَّ أَشَدَّ النَّاس مُوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارَى ذَلِكَ بأنَّ مِنْهُمْ قِسِيِّسِينَ ورُهِبَاناً وأَنْهُم لا يَسْتَكِبِرُونَ » ثمَّ ماتَ النَّجاشِيُ مُسلماً وصلَّى عليهِ رَسُولُ اللهِ لمَّا أعلمُهُ جِبْرِيلُ بُوَفَاتُهِ ، وَهَذِهِ هِيَ أُصْلُ صلاَةِ الجَنازَةِ على الْغائِبِ كَمَا فِي صَحيحِ الْبُخارِي.

وفي السّنة العاشرة قام رجال من قريش بنقض الصّحيفة في السّعب قريباً من فحرّج الرّسول ومن معه بعد أن مكتوا في السّعب قريباً من للأث سنواتٍ في شدّة الجهد والجوع لا يصل إليهم شيء إلاّ سراً ، حتى إنّهم أكلوا أوراق الشّجر، وكان الرسول قد أخبر

أَنَّ الأَرْانَةُ ('' أَكَاتُ مَافِي الصَّحِيفَةِ مِنَ الْسَكِتَابَةِ إِلاَّ أَسْمَاءً اللَّهِ ، فَلَهُ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهِ ، فَلَهُ الْمَا أَنْزَلُوهَا لِيُمَرِّقُوهَا وجدُوها كَمَا أَخْبِرَ صَلِّى اللهُ عليهِ وَسَلَم ، ومع ذلك فلم يُزِدع ذلك إلاَّ بَغْيًا وَعُتُواً .

وَفِيهَا وَفَدَ عليهِ وَفَدُّ مَنْ نَصَارَى نَجْرَانَ فأساموا.

وَنِفْهَا تُوُفِّيَتُ خَدِبِهُ أَوْجُ الرَّسُولِ ، وبعد وَفَاتِهَا بِنَحْوِ

هَبُرَ إِنْ تُوفِّيَ عُمُهُ أَبِو طَالِبٍ ولهُ مِنَ الْعُمْرِ سَبْعٌ وَبَمَانُونَ سَنَةً ،

وكانَ يَدْرَأُ عَنْهُ الأَعدَاءَ ، ويدْفَعُ عَنْهُ الأَلدّاء ، ويمْنَعْهُ بمَّنْ يُرِيدُ
وكانَ يَدْرَأُ عَنْهُ الأَعدَاءَ ، ويدْفَعُ عَنْهُ الأَلدّاء ، ويمْنَعْهُ بمَّنْ يُرِيدُ
أَذَاهُ ، وَمِعَ أَنَّهُ كَانَ يُصِدِّقُ الرَّسُولَ فيها جَاء به ويعْنَقِدُ صَدْقَهُ

بكل ما أَخبرَ لَمْ يَنْطِقْ بالشّهَادَيْنِ حتَّى آخر لحظةٍ من حَياتهِ
خَوْفًا مِنْ تَعْييرِ قَوْمَهِ إِيّاهُ ، وللّما حَضَرَ نَهُ الْوَغَاةُ بَعِعَ وُجُوهُ
قَرَيشٍ وأَشْرًا فَهِمْ وأَوْصَاهِمْ بالنّبِيِّ خَيْرًا وأَنْ يكونوامنْ أَنْصَارِهِ
وأَعوانَهُ ، ومن مُجلةٍ ما قالهُ : « وقدْ جَاءَكُمْ أَنْ أَنْ يكونوامنْ أَنْصَارِهِ
وأَعوانَهُ ، ومن مُجلةٍ ما قالهُ : « وقدْ جَاءَكُمْ أَنْ أَنْ يُولِيهُ الجُنانُ ،
وأَعوانَهُ ، ومن مُجلةٍ ما قالهُ : « وقدْ جَاء كُمْ أَنْ رُو قَبِلَهُ الجُنانُ ،

وبعد وفاته ِ نَالَتْ قُرَيشٌ مِنَ الرَّسُولِ مَالَمْ تَقْدِرْ عَلَى نَيْلَهِ فى حَيَاةٍ أَبِي طَالِبٍ ، وأَشْتَدَ أَذَاهُمْ لَهُ وَتَعَصِّبُهُمْ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>۱) الارضة هى دويبة تأكل الحشب والورق يقال أرضت الحشبة بالمجهول تؤرض أرضاً بسكون الراء فهى مأروضة اذا أكاتها الارضة (۲) أى البغض أى أنكرتا رسالته بألسنتنا مخافة أن نبغض الى قومنا ونعير بذلك

فَلَمّا رَأَى ذَلِكِ هَاجِرَ إِلَى الطَّائِفِ فَإِنَّ فِيهِ بَنِي ثَقِيفٍ لِيُعينُوهُ على قَوْمهِ ، ويُسَاعِدُوهُ حتى يُتَمّم أَمْرَ رَبهِ ، وكانَ مَعَهُ زَيدُ بنُ حارِثَة ، فأقامَ بالطَّائِفِ شَهْرًا يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تعالى فلَمْ يُحِيبُوا ، بَلْ رَدُّوا عليه رَدًّا فَبِيحًا وأَعْرُوا ا به سَفْهاءَ هم في يَبْوُا ، بَلْ رَدُّوا عليه رَدًّا فَبِيحًا وأَعْرُوا ا به سَفْهاءَ هم وعَبِيدَهُمْ يَسُبُونُهُ ، ورَمَوا عراقيبه بالحِجَارة حتى أختصبت فعلاه بالحَجَارة حتى أختصبت نعْلاه بالحَجَارة حتى أختصبت نعْلاه بالحَجَارة حتى لقد أصيب في رأسه بجراحات ، فلمّا لَمْ يَنْلُ مِنْهُمْ خيرًا رَجِعَ إلى مَكَةً ودَخلَها في جوار المُطْعِمْ بن عَدِي .

وَفِي السّنةِ الحَادِيةَ عَشَرَةَ أَكْرَمَهُ اللهُ بِالإِسْرَاءِ والمِعْرَاجِ أَمَّا الإِسْرَاءِ فَهُو تَوَجُهُهُ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ (' إلى المُسجِدِ الحَرَامِ (' إلى المُسجِدِ الحَرَامُ فَيَى (' فِي يَيْتِ المَقْدِسِ ورُجُوعُهُ مِنْ لَلَنهِ ، وأَمَّا المِعْرَاجُ فَهُو صُعُودُهُ إلى الْعالم الْهُلُويِّ ، وفيه فُرضَتِ الصَّلُواتُ الخَمْسُ فَهُو صُعُودُهُ إلى الْعالم اللهُلُويِّ ، وفيه فُرضَتِ الصَّلُواتُ الخَمْسُ والإِسْرَاءُ كَانَ برُوحه وجسده ، وخَالَفَ فِي ذَلكَ مَنْ لا يُعْبَأُ يَعْبَأُ مِعْوَلَهُ مَا المِعرَاجُ فَقَدِ الْخَنْلُمُوا فيه : أَكَانَ بالجَسدوال وقح مِعَامَ أَمْ بالرُّوحِ فَقَطْ ؛ (أَى كَانَ رُويًا صَادِقَةً ) فالجَهورُ على انهُ معا أَمْ بالرُّوحِ فَقَطْ ومنهم كَانَ رُويًا صَادِقةً ) فالجَهورُ على انهُ كَانَ بِهِمَا مَعًا ، وذَهبَ بِعْضَهمْ إلى أَنَّهُ كَانَ بالرُّوحِ فَقَطْ ومنهم

<sup>(</sup>١) هو مسجد مكة (٢) هو مسجد القدس

# عائشةُ والحَسنُ ومُعاوِيةٌ وغيرُهمْ.

# بلء انتشار الدين الاسلامي

لَّا رَأَى الرَّسُولُ أَنَّ قُرَيْسًا لَمْ ثَمَكُنَهُ مِنْ تَأْدِيَةِ الرِّسَالَةِ كَانَ يَخْرُجُ فَى مواسِمِ الْعربِ ، ويعرضُ نفسه على الْفَبائلِ ، كانَ يَخْرُجُ فَى مواسِمِ الْعربِ ، ويعرضُ نفسه على الْفَبائلِ ، فَكَانَ مِنهم مِنْ يَرُدُّ رَدًّا قَبِيحًا ، ومنه ، مَنْ يَرُدُّ رَدًّا حَسَنًا ، ومن أَفْبَحهم مِنْ يَرُدُّ رَدًّا قَبِيحًا ، ومنه ، مَنْ يَرُدُّ رَدًّا حَسَنًا ، ومن أَفْبَحهم رُدًّا بنوحنيفة رَهط مُسيامة الْكَذَّابِ .

وَمَنَّنْ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ نَفَرَّمَنْ عَرَبِ يَبْرِبَ (ا) مِنَ اللَّوْسِ، فَامَّا كلَّمهِمُ النَّبِيُّ عَرَفُوا وَصَفْهُ الذِي كانَتْ تَصِفْهُ بهِ الْيهُودُ ، فَقَالُوا فَيمَا ينهم ، والله إنه النَّبِيُ الذِي تُواعِدُ نَا بهِ الْيهُودُ فَلا تَسْبَقْنَا إليهِ ، فآمن مِنْهُمْ سِتَّة كانوا سَبَبَ ٱ نْتِشَارِ الإسلام فلا تَسْبَقْنَا إليهِ ، فآمن مِنْهُمْ سِتَّة كانوا سَبَبَ ٱ نْتُشَارِ الإسلام فلا تَسْبَقْنَا إليهِ ، فآمن مِنْهُمْ سِتَّة كانوا سَبَبَ ٱ نْتُشَارِ الإسلام في المدينة ، ومنهم أسعد بن زرارة ، ثم انْصَرَفُوا بعد أنْ وعدو منهم أسعد بن زرارة ، ثم انْصَرَفُوا بعد أنْ

فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْقَابِلُ لَقِيهُ أَثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مِنهِمْ عَشَرَةٌ مِن السِّنةِ مِنَ الأُوسِ وا ثُنَانِ مِنَ الخَرْرَجِ ، وفيهِ م خُسةٌ مِنَ السِّنةِ الأُولَى ، فَا مَنوا عِنْدَ الْعَقَبةِ و بَا يَعُوهُ على ما أَحَبّ ، وهي الْعَقَبة الأُولَى ، فا مَنوا عِنْدَ الْعَقبة على ما يَأْتِي وهي : « أَنْ لاَ نُشْرِكُ بِاللهِ اللهُ ولَى ، وكانتِ الله ايّعة على ما يَأْتِي وهي : « أَنْ لاَ نُشْرِكُ بِاللهِ اللهُ ولَى ، وكانتِ الله ايّعة على ما يَأْتِي وهي : « أَنْ لاَ نُشْرِكُ بِاللهِ اللهُ ولَى ، وكانتِ الله ايّعة على ما يَأْتِي وهي : « أَنْ لاَ نُشْرِكُ بِاللهِ اللهِ اللهُ ولَى ، وكانتِ الله ايّعة على ما يَأْتِي وهي : « أَنْ لاَ نُشْرِكُ اللهُ إِللهُ ولَا اللهُ ولَى ، وكانتِ الله الله اللهُ ولَى ، وكانتِ الله الله علي ما يَأْتِي وهي : « أَنْ لاَ نُشْرِكُ اللهُ ولَا اللهُ ولَى ، وكانتِ الله الله علي ما يَأْتِي وهي اللهِ ولم يَا اللهُ ولَى ، وكانتِ الله الله علي ما يَأْتِي وهي اللهُ ولَى ، وكانتِ الله الله علي ما يَأْتِي وهي الله ولم يَانْ الله الله ولم يَانِهُ اللهُ ولَى ، وكانتِ الله الله ولم يَانَ ولم يَانَّةً ولم يَانِهُ ولم يَانَعُونُ اللهُ ولم يَانُونُ ولم يُنْ اللهُ ولم يَانِهُ ولم يَانِهُ ولم يَانِهُ ولم يَانِهُ ولم يُؤْتِ ولم يَانُونُ ولم يُنْ اللهُ ولم يَانِهُ ولم يُنْ اللهُ ولم يُنْ اللهُ ولم يَانُونُ ولم يَانِهُ ولم يَانُونُ ولم يَانُونُ ولم يَانُونُ ولم يُنْ اللهُ اللهُ ولم يَانُونُ ولم يَانَبُ ولم يَانْ ولم يَانُونُ ولم يَانُونُ ولم يَانُونُ ولم يَانُونُ ولم يَانُونُ ولم يُنْ ولم يُنْ اللهُ ولم يَانِهُ ولم يَانُونُ ولم يَانِهُ ولم يَانُونُ ولم يَانِهُ ولم يَانُونُ ولم يُنْ اللهِ ولم يَانُونُ ولم يَانِهُ ولم يَانُونُ ولم يَانِهُ ولم يَانِهُ ولم يَانِهُ ولم يُنْ ولم يَانِهُ ولم يَانُونُ ولم يُنْ ولم يَانِهُ ولم يَانُونُ ولم يُنْ اللهِ ولم يَانِهُ ولم يَانِهُ ولم يَانُونُ ولم يُنْ ولم يَانِهُ ولم يَانُونُ ولم يُنْ ولم يُنْ اللهُ ولم يُنْ ولمُنْ ولم يُنْ ولمُنْ ولم يُنْ ولمُنْ ولم يُنْ ولم يُنْ ولم يُ

(١) هي المدينة المنورة

شَيْئًا ولاَ نَسْرِقَ ولاَ نَزْنِيَ ولاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا ولاَ نَأْتِيَ بَبُهْنَانٍ . نَفَرَيهِ بَينَ أَيْدِينَا وأَرْجُلِنَا ولا نَعْصيهُ في مَعْرُوفٍ وأَنْ نَقُولَ الْحَقَّ حَيْثُ كُنَّا لا نَخَافُ فِي اللهِ لو مَهَ لاَتْمِ » فقالَ لهم عليهِ السَّلامُ: فإِنْ وَفَيْمُ فَالَـكُمُ الجِنَّةُ.

ثم ّ أَنْصَرَفُوا إِلَى المدِينَةِ فأظهرَ اللهُ فيهَا الإسلامَ ولم تُبقَ دَارٌ مِنْ دُورِ اللَّهِ يِنَةِ إِلاَّ وَفِيها ذِكُرُ الرَّسُول

ولمَّا كَانَ الْعَامُ الآتي سنةَ ثلاَثَ عَشْرَةً لِلنَّبُوَّةِ وَفَدَ عَلَى الرَّسُول منهم سَبِعُونَ رَجُلاً وأَمْرَأَ تَانَ ، فأَسلَمُوا وبَالِعُوهُ عَنْدَ الْعَقَبَةِ وهِيَ الْعَقَبَةُ الثَّانيَّةُ .

ثُمَّ نُقّبَ عليهم الرّسُولُ أَثني عَشَرَ نَقيباً منهُمْ ، لِكُلُّ عَشيرَةٍ نَقيبٌ ، وقال لهم : أنتم كُفلا على قُومكم كُ كَكَفَالَةِ الحَوَارِيِّينَ لعيسَى بن مر يم ، وإني كَفيلُ على قُورِي ثُمَّ ٱ نْصِرَفُوا إِلَى الْمَدينَة فَا نْتَشَرَ الإِسْلامُ فِيهَا بِينَ أَهْلْهَارِضِيَ

الله عنهم ٠

# الدور الثالث من حياته

ويبتدىء من الهجرة إلى وفاته

## الهجرة الى المدينة

أُنُّمْ إِنَّ الرَّسولَ أَمَرَ جميع المسلمين بالهجرَّةِ إِلَى المدينةِ لِأَزْدِيادِ الأَذَى عليهم ، فَصارُوا يَتَسَلَّمُونَ (١) خَوْفًا مِنْ أَنْ عَنْعَهُمْ قُرَيْشٌ، وَلَمْ يَبْقَ فِي مَكَةً إِلاَّ القَلِيلُ. أَمَّا قُرَيْشٌ فَلمَّا رأوْا ذَٰلِكِ أَسْجَعُو عَلَى قَنْلِ الرَّسولِ ، وجمعُوا من كلِّ قبيلةٍ شَابًّا حتى يتفرَّقَ دَمُهُ فِي القبائلِ . فأعلَمَ اللهُ نبيَّهُ بمَا دَبِّرَهُ الأُعداء منَ الْسَكَيْدِ ، وَأَمَرَهُ بِاللَّحَاقَ بِدَارِ هِجِرْ تَهِ الَّتِي يَنْتَشِرُ فِيهَا الاسلامُ ، فتواعدَ هُو ۖ وَأَبُو بَكُرِ عَلَى السَّفَرِ وَأَعْطَيَا دليلاً ماهراً راحلتين (٢) وأَمَرَاهُ أَنْ يَجِيءَ بهما بعدَ ثلاثِ لِيَالِ إِلَى غار أور (٣) وكانت ليلةُ خروج الرسول من مكةً هي التي أعدُّها المشركون لِآغتيالِ الرسُولِ فَالنَّفَّ الشُّبَّانُ حَوْلَ دَارِهِ ، غرج الرَّسولُ وقد أَلْقَى اللهُ النوم عليهم فلم يَرَهُ منهم أحد"،

(٣) ثور جبل بمكة فيه الغار وهو الغار المذكور في القرآن الحريم

<sup>(</sup>١) أى يخرجون واحداً يعد واحد (٢) واسم هدا الدايل بديل بن ورقاء

وخلَّفَ مَكَانَهُ أَ بْنَ عَهِ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِيوَّدِّى وَ دَائْعَ لَانَاسِ كانت عنده .

ثم سار حتى اجتمع بأبى بكر فأسرعا حتى وصلا إلى غار ثَوْرٍ . وَكَانَتْ سِنَّهُ إِذْ ذَاكَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ثَلاثًاوَ خَسيرَ سنةً فَلَمَّا عَلِمَ المُشرِكُونَ بفسادِ مكرهُ هَاجُوا لذَّلِكَ ، فأرْ سلوا الطَّلَابُ مِنْ جِهَةٍ ، وَجِعَلُوا لَمَن يَأْتِي بِهِ أَوْ يَدُلُ عَلَيْهِ مَائَّةً ناقةٍ ، وقد وصلوا في طلبهم إلى الغارِ فأعْمَى اللهُ أبصارهم عنهما ، وتمَّا يُذْكُرُ أَنَّ الرَّسولَ عليهِ السلامُ حينًا كان ذاهبًا مَعَ أبى بكر إلى الغاركان غير لابس شيئنًا في رجايه فَحَمَلَهُ أَبُو بكر عَلَى كَاهِلُهِ حَتَّى ٱنْتَهِى إِلَى الغَارِ ، فَلَمَّا أَرَادَ النَّيُّ أَنْ يَدْخُلَ قال له أَبُو بَكْرٍ وَالَّذِي بَعَمَكَ بالحقِّ نَبِيًّا لاَ تَدْخُلُهُ حتّى أَدْخُلُهُ فدخل أبوبكن فِعلَ يَامَسُ الْفَارَ بِيَدِهِ فِي ظَامَةَ اللَّيلِ مُخَافَةً أَنْ يَكُونَ فِيهِ شِيء يَوْ ذِي الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلما لم يرَ فيه ِ شَيْئًا أَوْءَزَ إِلَى الرسول بالدخول ، ولمَّا أَرَادَ الرسُولُ النومَ جعل أبو بكر رضى الله عنه رأسة على رُ كُبته ، وينما كان عليه الصَّلاَّةُ وَالسَّلامُ نَامًا رأى أبو بكر ثقبًا فِي الأَرْضِ فوضعَ عَقِبَهُ عَلَيْهِ خَشْيَةً أَنْ يَكُونَ فيهِ مَا يُؤْذِي الرسُولَ فَلَدَعْتُهُ

عقر َبُ كَانَتْ فيهِ فلم يتحرَّكْ فلما اشتد به الآلمُ تساقطت دموعه على وجه الرَّسُولِ فأستيقظ ، فقال له مايؤ ديك فقال : لُدِغْتُ فتقل عليه فذهب مايجِدُهُ من الألم باذن الله

وَبَعْدَ ثلاثُ لَيَالِ جاءَ هماالدليلُ بالرَّاحِلَتَيْنِ فساروا قاصدين إلى المدينة ، فَوَصلوا الْي قُبَاءَ بوم الاثنين لِا ثَنَيْ عَشْرَةً خَلَتْ مِن رَبِيمِ الأَوْلِ ، وكانَ التَّارِيخُ مِنْ ذلك ثم رُدًا إلى الْحُرَّم ، وهُو أَوَّلُ تاريخ جَدِيدٍ لظُهُو و الإسلام بعد أن مضى عليه ثلاث عَشْرَةَ سنة وهُو مُضيَّق عَلَيْهِ فَي مُكَمَ ورسولُ الله مِمْنُوعُ مِن الجَهْرِ بعبادة وبه — وبهذه الهجرة تَمَّت لِلرَّسول سُنَة إخوانه مِن الأَنبياء قبله ، فا مِن نبي إلاَّ نبت في بِلاَد نَشأَ نه ثمَّ مَن الأَنبياء قبله ، فا مِن الراهيم أبي الأَنبياء إلى عيسى بن مرْبم كلة الله

وقد بنى رَسُولُ اللهِ وَهُوَ فِى قُبَاء مَسجدَهَا الذى وَصفَهُ اللهُ بِأَنَّهُ مَسجدٌ أُسِسً عَلَى التَّقُوى من أوّل يَوْمٍ ، وقد صلّى فيه الرّسولُ بَن معَهُ من المُهَاجرين والأنْصار. ممّ خرج الرّسولُ مِن قباء بعد أنْ قام فيها اثنتين مع حرج الرّسولُ مِن قباء بعد أنْ قام فيها اثنتين وعشرين ليلةً . وفي الطّريق أَدْرَكِنَهُ الجمعةُ فصلاً ها وعشرين ليلةً . وفي الطّريق أَدْرَكِنَهُ الجمعةُ فصلاً ها

عِنْ مَعَهُ مِنَ المسلِمِينَ وَكَانُوا مِنْةً ، وَهِي أُوَّلُ جُمُعَةً صَلاَّهَا مَعْ مَعْ مُنَّ الْجُلُعَةِ وتَوَجَّهُ الى المدينة ، وَالْأَنْصَارُ عَيِطُونَ به ، وَهُمْ مُنْقَلِّدُونَ سُيُوفَهُمْ ، وهُنَا حَدِّثُ عِن سرود أهلِ المدينة ولا حرّج ، وقد خرَج لِلْلَقَاتِهِ فيمَن خَرَجَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالولائِدُ - ينشدن :

أَشْرَقَ البَدْرُ علينا من ثَذِيّاتِ الوِدَاعِ وَجَبَ الشَكْرُ علينا ما دَعا للهِ داع ِ أَيُّهَا المَبْعُوثُ فينا جِئْتَ بِالأَمْرِ المُطاع ِ.

وَكَمَّا أَسْنَقَرَّ عَلَيهِ السلامُ فِي المدينةِ أَرْسُلَ فِي طَلَبِ مَنْ أَيْ بَكْرٍ فِي عِيَالِ تَخَلَّفَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي عِيَالِ أَبِيهِ ، ومنع مُشْرِكُو مَكَةً بعضًا مِنَ المسلمين المُسْتَضْعَفِينَ مِن المُحِرَة وحَبَسُوهُمْ وَعَذَّبُومُ

# السنة الاولى من الهجرة

فيها بنى مسجدَه الشريفَ ، وقد عُمِلَ فيه الرسولُ بِنَفْسِهِ ترغيبًا للمسلمين في العمل

وفيها شُرِعَ الأَذَانُ لِيَجْتَمَعَ النَّاسُ مَى حَانَ ('' وَقَتْ السَّاسُ مَى حَانَ ('' وَقَتْ الصَلاَةِ

وَلَمَّ رَأَنَ الْمِدُودُ أَنَّ قَدَمَ الإسلامَ قد رسخت في المدينة هاجَهْم '' العداوة والحسد فتحز بواعلى المسلمين ، وقد كانوا من قبل يَستُفْتِحُون '' على المسركين بنبي يَبغَتُ قَدْ قَرْب من قبل يَستُفْتِحُون '' على المسركين بنبي يَبغَتُ قَدْ قَرْب زمانَهُ وذٰلِكَ اذا نشبت '' الحرب بين الفريقين ؛ ولكن أعمتهم الرئاسة فاستعظموا الامر . وكان يساعده على عملهم هذا جماعة منافقون من غرب المدينة يَرْ أَسُهُمْ عبدالله بنُ أَي ابن أبي سَلُول أَنْخَرْرُجي "مُ عقد الرَّسولُ مَعَ الْهُودِ عَقَدًا ابن أبي سَلُول أَنْخَرْرُجي "مُ عقد الرَّسولُ مَعَ الْهُودِ عَقَدًا على علم على أن يتركوا أذاهُ ويترك محاربتهم

<sup>(</sup>۱) أى قرب (۲) اثارتهم وهيجتهم (۳) أى يستنصرون (٤) علقت

### مشروعية القتال

عَلِمْتَ أَنَّ الرَّسُولَ لَم يَكُنُّ مَعَهُ سَيْفٌ يَضُرِبُ بِهِ أَعْنَاقَ النَّاسِ لِلْ كُرَاهِم، على الدِّينِ ، بَلْ كَانَ الأُّمْرُ قاصِرًا على الدُّعْوَةِ والتَّبْشير ، فَعَارَضَهُ منْ عارَضَهُ ، وآذَاهُ مَنْ آذَاهُ بَغْياً وحَسداً وطَمَعًا فِي الرُّ تَاسَةِ ، ومعَ ذلكَ كانَ الرَّسولُ ومنْ آمنُوا معــةُ صَابِرِينَ عَلَى ذَلِكَ الأَذَى والضَّم ، إلى أَنْ فَرَّجَ اللهُ عَنهِـم " بالهجرَةِ وشدَّ أَزْرَهُ وأباحَ لهم أَنْ يأَخُذُوا بِمَأْرِهُ مِنْ أَعْدَائِهِم قرَيْش، وكانَ الأَ ، وُ قاصِرًا علَيْهم ، لكن لمَّا أَنحَازَ إلى قريش غَيْرُهُمْ مَنَ الْعَرَبِ ، وَجَاهَرُوا الْمُسْامِينَ بِالْعَدَاوَةِ وَسَاعَــدُوا قُرَيْشًا قَاتَلَهُم الْمُسْلِمُونَ ، وكذا لمَّا جَاهَرَتِ الْيَهُودُ بِالْعُـدُوان وأَرَادُوا حَرْبِ الْسُلِمِينَ قَاتَلُهِمِ الْسُلِمِونَ ، ثمَّ صَارَ الأُ مُرْبَالِهُمَادِ عَامًا لِكُلِّ مِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ ، وَبَهِـذَا تُعْلُمُ صِحَّةً ما أَثْبَتْنَاهُ فِي أَوَّلِ الرِّسَالَةِ مِنْ أَنَّ الدِّينَ لِمْ يَقُمْ بِالسَّيْفِ وإنما قامَ بالدُّعْوَةِ ، والسَّيْفُ إنما شرعَ لِحايتِها ودَفْعِ الْمُعارِضينَ لَهَا .

#### بلء القتال

ولما أذِن الرّسُولِ بِقِينَالِ أَعْدَائِهِ كَانَ أُوّلَ ما بدَ أَهُمْ بهِ أَنْهُ أَرْسلَ سَرِيَّةً الْمَ بِرِنَّا لَهُمْ قادِمَةً أَرْسلَ سَرِيَّةً الْمَ بَعْ عَمْدُ حَمْزَةً لِلْاَعْتِرَاضِ عِيرِ (') لهم قادِمة من الشّام، ولم " يكن حرّب"، ثم سريَّةً برِ قَاسَةُ عبيَّدَةً بْنِ الحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ لِلْعَبْرَاضِ عِيرِهِمْ ، فَكَانَ الرمْيُ بالنّبَالِ إلى أَنْ هرَبَ المُشْرِكُونَ أَنْ هرَبَ المُشْرِكُونَ اللهُ هرَبَ المُشْرِكُونَ

# السنت الثانيت

غزوات ودان وبواط والعشيرة وبدر الاولى

فيها غزوة وداده - خَرَجَ الرَّسُولُ في سِتَّيْنَ رَجُلاً مُعَبَّرِضاً عِيرَ قُرَيْشٍ ، ولمْ يَكُنْ حَرْبِ لِأَنْ الْعِيرَ كَانت قد سَبَقَتْهُ وفيها غزوة بواط : خَرَجَ فِي مَاثَتَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ للْعِدِيرِ

(١) المراد من السرية كل غزاة لم يكن فيها رسول الله • والمراد بالغزوة ما كان فيها الرسول (٢) العبر الجمال الني تحمل الطمام وغيره وكان معها ثلاثمائة رجل يرتبسهم أبو جهل . وقصد الرسول من أحذ العير أن تضعف قوة قريش المالية علا يستطيعوا الثبات في المحاربة لانهم كانوا بلاشك يقصدون قتاله انتصارا لا كهنهم

وفيها غزوة العشيرة: خَرَجَ فيها الرّسولُ بِمنة وخْسينَ منَ المهَاجِرِينَ لاَ عَبَرَاضَ عير عظيمة لِقُريْشَ يِرْأَسُهَا أَبُوسُفْيانَ ، وكانَتْ قاصدة إلى السَّام ولم يَحْصُلُ حَرْبُ لِفُوَاتِ الْعيرِ وَكَانَتْ قاصدة إلى السَّام ولم يَحْصُلُ حَرْبُ لِفُوَاتِ الْعيرِ وفيها غزوة بدر الاولى: وتُسمّى غَزْوَة سفْوَان أَيْضاً: خرَجَ إليها الرّسولُ في طلب كُرْزِ بْن جَابِرِ الْفهر يُ لأَنَّهُ أَعَارَ خرَجَ إليها الرّسولُ في طلب كُرْزِ بْن جَابِرِ الْفهر يُ لأَنَّهُ أَعَارَ على سَرْح (" المدينة وهرب ، ولم يكن قِتال لفرار كُرْزِ وفيها : أَرْسَل سَرِيَّة بِو تَاسَة عبد الله بْن جَحش لاَعتراض عير قُريش القادمة من الشَّام ، فأصابُوها ورَجَعُوا ، وهي أَوَّلُ عَبْرِيمة فِي الإِسْلام .

وَفَيهِما : تَحَوَّلَتِ الْقَبْلَةُ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ بِعْدَ أَنْ مَكَتَ الْمُسْلِمُونَ يَتُوجَهُونَ إِلَى أَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَنْ مَكَتَ الْمُسْلِمُونَ يَتُوجَهُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةً عَشَرَ

# صوم رمضان وزكاة الفطر

(۱) السرح المال الراعي كالغنم ونحوها

وقد أو جب الشارع الحكيم عقب الصوم زكاة الفيطر وجعل قبول الصوم معلم المنتخفيا ، والفائدة من وجعل قبول الصوم معلقا على بذلها بلستحقيا ، والفائدة من الصوم والصدقة في الحقيقة راجعة إلينا ، ومنفعة ذلك عائدة علينا ، لأن الله ليس نح تاجا إلى عباداتنا ، وإنما أمر نا بذلك بلا فيه من الخير العميم ، والله عني عن العالمين وأما من يقول : إن الله أمر الناس لإعناتهم وإرهاقهم والتشفييق عليهم فهو جاهل غر بعيد عن عجة الصواب ، والته فيها حكمة باهرة وموعظة ظاهرة ، في في عبادة إلا فيها من يعلمها من يعلمها من يجهلها من يجهلها من يجهلها من يجهلها من يجهلها من يجهلها من يجهلها

### زكاة المال وحكمتها

وفى السنة الثانية أيضاً فَرَضَ اللهُ على الأَّغْنِياء من الأُمةِ الرَّعْنِياء من الأُمةِ الرَّعَاة النَّيْ هِيَ النظامُ الوحيدُ والسببُ الأَقْوَى لدَفْع ِ غائلة

الفقر والاعدام عن الأماة إن هي صُرِفَت بِحَقَّها على مُستَحقِيها في مُستَحقِيها في مُستَحقِيها فيأ كل الفُقراء والمساكين والْعَجَزة والْيتَاكي الذين لَيْس لهم من يقوم بحاجاتهم ولاما يقوم بأودِهم من مال إخوانهم الأغنياء بلا ضرر ولا ضرار.

والزُّ كَاةُ لَمْ يُوجِبُهَا الشَّارِعُ الْحَاكِيمِ عَبَيَّا بَلَ لَمَنافِعِهَا الجمُّةِ وَفُو أَيْدِهَا الْسَكَثِيرَةِ التي منها تهذيبُ النَّفُوس حتى تَنْجَرُّدُ عَنْ رَذِيلَةِ الشُّحِّ ودَنَاءَةِ الْبُخْلِ ، وَتَتَحَلَّى بِأُوْصَافِ الْجُودِ ، وَتَنُولَيْنَ بِنُعُوتِ السَّخَاءِ والْكرَم ، هذا عدًا ما قدَّمْناهُمن رَفْع الْفُقُرَاءِ مِنْ وَهَدَةِ الْعُدُمِ وَلَحَلْيصهم مِنْ مَخَالِبِ الْفَقْرِ . وكُلُّ مَنْ نَظْرَ نَظْرَةً مُنصِفٍ بَعيدٍ عن التَّعَصَب يَحكمُ أَنَّ إِنظامَ الرَّ كَاةِ مع كُونه غير مُضِرّ بالاغنياء سبَب التَخفيف وطأة الفقر الّذِي أُحْوَجَ كَثيراً مِنْ فَقُرَاءِ الْأَمَمِ أَنْ يُخَالِفُوا نِظَامَ الْإِنسَانِيةِ ويُوسِّسُهُوا مَبَادِيءَ وأُصُولاً لِتَقُويضِ أَرْكَانِ الْعُمْرَانِ ومَبَانِي الامن والرَّاحَةِ ، حُبًّا بِالْسَاوَاةِ بِينَ الْغَنِّيِّ وِالْفَقيرِ ، كما يَفْعَلُ ذلكَ فُوصُويُّو الإشتراكيِّينَ.

وأما مَا أَوْجَبَتْهُ الشُّرِيعَةُ الْغَرَّاءُ فَهُو فِي غَايَةِ الْعَدَلِ وَبِهَايَةِ

الإنصاف ، لأنها لم تُجبر الغني الذي أصاع تجزءًا وافرًا من حياته أن يُساطر الفقير مالة ، بل أمرته بأن يودي في السنة بجزءًا مخصوصاً من ماله عن طيب نفس منه ولكن يا للأسف افإن كثيرًا ممن يسمون أنفسهم مسلمين عافلون عن فائدة هذا فإن كثيرًا ممن يسمون أنفسهم مسلمين عافلون عن فائدة هذا النظام ، ولذا أهملوا هذه الفريضة العظيمة ، إمًا عن عدم النظام ، ولذا أو عن بُحن ، أو بحيل يطن فاعلها أنها تسقيط الزّكة عنه ، فلا حول ولا قوة إلا بالله

## غزوةبدرالكبرى

وفي هذهِ السّنةِ وقعت عَزْوة بدر السّكبرى وهي الثّانية: وذَلكِ أَنْ الرّسولَ خَرَجَ ومعَهُ ثلاثُ مِثّةٍ وثلاثة عَشَر رَجُلاً "لله وهي رَاجِعَة من الشّام « وهي ليعترض عِيرَ قُريش العظيمة وهي رَاجِعَة من الشّام « وهي التي قدَّمنافي عَزْوة العُشيرة أنها فاتنّهُ ولم يُلقها » فلمّا علمت قريش بذلك جَعَت المجلوع وكانت عِدَّتُهم ألف رَجل ، فعلم الرّسول بهم فقصدهم بن معه على قلّتهم فا لثقي الفريقان ببدر وكان يوما من أشد الأيّام هو الأ ، وأيّد الله السّامين بالملائيكة

 <sup>(</sup>١) هى اسم بئر وكانت لواقعة قريباً منها (٢) مائتان واربعون من الانصار والباقون
 من المهاحرين ولم تكن الانصار تخرج معه قبل هذه المرة

تقاتل معهم "فا تكن إلا ساعة حي دارت الدائرة على قريش فالمهزم أو كان هذا اليوم هو المسيداً وعنم المسلمون غنائم عظيمة ، وكان هذا اليوم هو أسيراً ، وغيم المسلمون غنائم عظيمة ، وكان هذا اليوم هو لوم الفرقان الدى أعز الله به الإسلام. وممن قتل في هدم المعمعة من المشركين حنظلة بن أبي شفيان . وأبو جها بن هشام وقتل من المسلمين آثنا عشر رجلا أو أربعة عشر رجلا ممن المسلمة فرحين مسرورين بهذه النصرة العظيمة وقد امن الله بهذا النصر على المسلمين قوله : « واقد المكن الله بهذا النصر على المسلمين قوله : « واقد المكن الله بهذا النصر على المسلمين قوله : « واقد المكن الله بهذا النصر على المسلمين قوله : « واقد المكن الله بهذا النصر على المسلمين قوله : « واقد المكن الله بهذا وأذة "

أمَّا الأسرى فأفتد شه قريش ، وكان الفِداء من أربعة الافر دِرهم إلى أف دِرهم ، ومَن مَينُ مَعهُ مال لفداء وهو بعض في أن معه مال لفداء وهو بعض الفراء والسكتابة أعطوه عشرة من صبيان المدينة للعامم ، وكان ذلك فداء أن .

### غزوات قرقرة الككار وقينقاع والسويق

وفی هزه السنة : كانت غزوة قرْقَرَةِ الْـكَدُّرِ : خرَجِ الْـكَدُّرِ : خرَجِ الْـكَدُّرِ : خرَجِ الله عنابن عباس الللائكة لم تقاتل الا يوم بدر وفيها ــوامكانت عدداً ومدداً .

الرَّسُولُ يُويدُ بَنِي سَلَيْمٍ وَلَمْ يَكَنْ حَرَّبٌ لَأَنَّهُ لَمْ يَلْقَ أَحَدًا، وكانت عَيْبَتُهُ خَسْ عَشْرَةً لِيلةً

وفيها غزوة قبنقاع : وهم قوم من يهود المدينة ، نقضوا العهد وجاهر وا بالعداوة ، فحذًر الرسول رو ساءهم فأغلظوا له في السكلام في أصره الرسول . فلمّا رأوا عَجْزَهم سألوه أن في السكلام على أنّ له الأموال ولهم الذريّة والنساء فقبل منهم وطرده من المدينة فلحقوا بأَذْرِعات ، وأَخذ المسامُون من حصنهم سلاحاً وآلة كثيرة

وفبرها غزوة السويو : خرَجَ يُريدُ أَبا سفْيَانَ خِرُوجِهِ الْغَزُ وَقِ الْمُسْلَمِينَ ، وكانَ معَ النَّنِيُّ مِثْمَا راكِبٍ ، ومعَ أَبِي سُفيانَ مثلُها ، ولم يكن قِتَالُ لهرَبِ أَبِي سُفْيَانَ ومن معَهُ . وكان معَ الشَّرِكِينَ سَوِيقٌ (') فأ أَقُوهُ وهم هارِبون تحفيفاً لأ ثقالهم فغنمه المسلمون

### صلاة العيد و زواج علي بفاطمة ودخول النبي بعائشة

وفيها: سنَّ اللهُ صلاَةَ الْعيدِ الّتي لا تَخْفي حَكَمْتُهَا على عاقبِلِ (١) السويق: هو الناعم من دقيق الحنطة والشعير فكان يَجْمَعُهُمُ الرَّسُولُ في ومي عيد الْفِطْرِ والأَصْحَى ، ويُصلى بهم وكُمتَيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ بهم مذَ كَرًّا ووَاعِظًا وحاصًّا على جَمْعِ الْسَكَلَمَةِ وَعَدَم التّفَرُق وَأَنْ يكونُوا كَالجَسَدِ الوَاحِدِ لافَرْق بين الْعَرَبِيِّ وَالْعَجَمِيِّ وَالْمَوْلِي وَالسَّيِّدِ ، ثم يُصافِحُ المسلمون بين الْعَرَبِيِّ وَالْعَجَمِيِّ وَالْمَوْلِي وَالسَّيِّدِ ، ثم يُصافِحُ المسلمون بعضهم بعضاً على أَتَمَّ الو نَام والاتفاق ، ثَنَّ يخْرُجُونَ لأَداء الصَدَقَاتِ ، وصَدَقة عيد الأَصْحَى الصَدَقاتِ ، وصَدَقة عيد الأَصْحَى أَضَعَيْنَهُ ،

وفيها: تزوَّج على بفاطمة ردنى الله عنهما، وكان عمره المحرّة الله عنهما، وكان عمره المحرّة الله عشرة سنة . وكان منها عقرت مشرة سنة . وكان منها عقرت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفيها: دَخَلَ النَّيُّ بِعَالَشِةً بَنْتِ أَبِي بَكُو الصَّلِّيقِ رَفَى الله عَنْهُمَا.

### السنة الثالثة

### غَزْوَة غَطَفانَ

· فيها غَزْوَةُ غَطَفَانَ : فقد خرَجَ الرَّسولُ إِلَيها يريدُ جَمْعاً من أبني ثُعلبةً ومحادب أرادُوا الإغارة على المدينة ، يَرْتُسْهُمْ دُعْثُورٌ بْنُ الحَارِثِ الْجُارِيُّ ، ومَعَهُ أَرْبِعُمَائَةٍ وَخَسْوُنَ فارساً فلمَا عَلِمُوا نِخْرُو جِ الرسولَ هُرَبُوا مُتَهُرَّقِينَ فِي الجَبَالِ. وحداث في هذه الغَزُّوة أَنَّ الرسولَ نَزَعَ ثُوْبَهُ ليُحَفِّهُ من بَلَل كَانَ قَدْ أَصَابَهُ ، وَاتَّكَمَّ نَحْتَ شَجَرَةٍ، فِحَاءُهُ دُعَثُورٌ ۗ يُريدُ قَدَادُ غِيلةً فَأَمَّا هُمَّ بذلكَ قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكُ مَنَّى يَاحْمَد ؛ فَقَالَ الرَّسُولُ: اللَّهُ تَعَالَى ؛ فأَدَابَ الرَّجَلَ هَيْبَةٌ وَخُوْفٌ ، فَسَقَطَ السَّيْفُ من يده ، فَتَناولُهُ الرَّسُولُ وقالَ : مَنْ كَنْعُكُ منى ؛ فقالَ دُعْتُورٌ ؛ لا أحد ؛ فَعَفَا عَنْهُ الرَّسُولُ ، فأسلمَ وَدعا أُصْحاً بَهُ إِلَى الإسلام. ولا عَجَبَ من إسلامهِ وإسلام قومه ؟ فَإِنَّ هَذِهِ هِيَ نَتْبَجَةُ الْحُسْنِي وَالْمُعَامِلَةُ اللَّيِّنَةِ

### غزوةبحران

وفبها غَزُوة بُحُرانَ : فقد سارَ الرَّسُولُ إليها ومعَهُ اللاَ عَالَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، يُرِيدُ بنى سُلَبْمٍ لِمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُم يُرِيدُونَ اللاِ عَارَة عَلَى المدِينةِ فُوَجَدَهُم قَدْ تَفَرَّقُوا وَلَمْ يَلْقَ حَرَّبًا .

### غزوة أحل

وفي هذه السنة كانت غزوة أُحُد " سَارت قُريش لِحُرْب السامين أَخْذا بِتأر مَن قُتِل مِن أَشْرَافِهِم بَوْم بَدْر ، وكان عددُم مَع من حالفهم مِن الْعَرْب ثلاثة آلاف رجل ، عدا الخيل والْعُدَد الرَّائِدة . فلما علم الرَّسولُ بذلك من كِتاب الخيل والْعُدَد الرَّائِدة . فلما علم الرَّسولُ بذلك من كِتاب أرْسلهُ إليه عمه الْعباسُ خرَج وَمَعه الْف رجل . ثم رَجع عنهم عبد الله بن أُبي في ثلاثمائة من أصحابه المنافقين . ولما أصطف الجيشان لِلْقتال أَمرَ الرّسُولُ الرُّماة " وكانوا خسين اصطف الجيشان لِلْقتال أَمرَ الرّسُولُ الرُّماة " وكانوا خسين راميا برئاسة عبد الله بن جُبير ، وقال لهم : لا تَبرُحُوا من مكانكُم ، انتَصَرْنا أَو انكسَرْنا . ثم التق الجُعان ، فكانت النَصْرة المسلمين ، ودارت الدَّائِرة على قُريش . فلمّا رأى النَصْرة على قُريش . فلمّا رأى

(١) احد هو جبل بالمدينة (٢) الرماة :من يرمون بالنبل ، ومفرده بالمينة

الرُّماة أَ نَتِصارَ المسلمين تَرَكُوا مَكَانَهُمْ وأَشْتَغَلُوا بالسلبِ والنَّهُ إِلَّا رَئِيسَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ وَقَلْيُلا مَعَهُ . فَلَمَّا رأى خَالَدُ بْنُ الْوَلِيدِ ( وَ كَانَ يَوْمُتَلِدٍ مُشْرِكًا ) أَنَّ الجَبَلَ خال منَ الرُّمَاةِ الذينَ كَانُواحِصْناً للمسلمين من ورَائهم كُر بالخيل، وتبعة عِكْرُمةُ بْنُ أَبِي جَهْلِ ، فَالُوا عَلَى عَبُدِ اللَّهِ وَمَنْ بَتَى مَعَهُ فَقُتُلُومٌ ، ثُمُ انْعُطَفُوا على المسلمين منْ ورائهم وهم مشتغلون بالدُّنياً ، فأعملوا فيهم السيف فَدَهِشَ المسلمون من هــذا البلاءِ الذي صب عليهم ، ودارت عليهم الدّائرة بعد الانتصار حَتَّى أَنهُزُمُ جَمَاعَةُ منهم. وثَبَتَ في ذلكَ الوَقْتِ الْحُرِجِ مِعَ الرَّسول جمَاعة من الصَّحَابة ، منهم أبو بكر وتُعمَرُ وعلى ، وقد أَصَابِهُ عليهِ السَّلامُ شدَائِدُ كَثيرَةً تحمَّلُهَا بصبرهِ وحزْمهِ ، فقد شَجْ وَجَهُ وَكُسِرَتُ رُبَاعِيتُهُ بِحَجَرِ وَجُرَحَت وَجِنتَاهُ . وَهُمْ بِقَتْلُهِ مُعْمَانٌ بْنُ عَبْدِ الله بن المُغيرَةِ فقَتَلهُ الحارثُ بْنُ الصِّمَّة، وجاءَه اليُّ بنُ خَلَفٍ يُريدُ قَتْلُهُ ۚ فَرَمَاهُ عليهِ السَّلام بحرْ بَهِ فَقَتَلَهُ ، ولم " يَقْتُلُ رَسُولُ اللهِ غِيرَهُ ، وكذلك أَصاب المسلمين الَّذِينَ كانوا أيدًافِعونُ عن الرَّسْول جراحات كَشيرة .

وكان عدد من قتل من المُسلمين سبَعين ونيفًا "منهسم" (١) النيف: بتشديد الياء وتخفيفها ومماء الزيادة ويستعمل بعد العدد فيقال عشرة

سيَّة من الْمُهاجرِينَ والْباقونَ من الأَّنْصَارِ. وقُتلَ منَ الْمُسْرِكِينَ ثلاثة وعِشْرُونَ. وقد مَثلَتْ قُرَيْشٌ بِقَتْلَى الْمُسْلَمِينَ تَمْشِيلًا فَظيمًا.

وممن قُتل من المُسلِمِينَ حَمْرَةُ عَمَّ الرَّسُولِ ، غافلَهُ وَحَشِيَّ غَلامٌ جَبَيْرِ بِنِ مُطْعِم بِحَرَّ بِهِ كَانَتْ سَبَبَ هَلاَ كِه ِ ، وكَانَ عُبِيرٌ هُو الذَى أُرسَلَهُ لَهِذَا الأَمْرِ أَخْدًا بِثارِ عَمِّهِ صَاعِيمَةَ الذَى قَتلَهُ حَمْرَةُ بِوْمَ بَدْر .

وهذا الا نسكسار أيذ كرنا لو نعلم بأمرين مهمين المحدث المداهم عدم فخالفة الرسول في بجميع ما يأمر به ، لانه لا يأمر إلا بما فيه الحيكمة والسداد ، والتانى عدم الا لتفات لا مر الد نيا إذا كان فيه ما يضر بالدين وهذان الا مران فقدا يوم أحد الما الا والما الا والما التانى فقدا يوم أحد الما اللا والمناه والمناه والمدافة الراماة أمر الرسول ، وأما التانى فلر المسلمين الجهاد والمدافعة وميلهم السلب وعرض الحياة الد نيا ، ولذلك سلط الله عليم هذا البلاء ، بعد انتصارهم على الا عداء.

ونيف ومن الحطأ استعماله قبله فلايقال نيف وعشرة كاهو الشائم على الالسنة و الاقلام •

### غزوة حراء الاسل

وفيها غزُوة حُرَاء الأسد : خرَجَ إليها الرسولُ صَبِيحة يوم أُنحد يُريدُ قُرَيْشَاخُوفًا منْ رُجُوعِهم إلى المدينة ، وأَمَو أَنْ لأَنْ خَرْجَ إلا مَنْ كانَ مَهَ الأَمْسِ ، ولم يَلْق حربًا لإنْ المشرِكينَ لمّا بَلْفَهُم ذلك أَسْرَعُوا حَتَى لَحِقُوا بَكَةَ ، خَوْفًا من تَجْمبع الجُهوع لَهم .

#### حوادث

وفبها: تَزوج تُعْمَانُ بْنُ عَفَانَ أُمَّ كُأْمُومَ بِنْتَ الرَّسُولِ بَعَدَ مَوْتِ أَخْتِهَا رُقَيَّةً ، ولذَلك بُسَمِّى ذَا النُّورَيْنِ.

وفبرها: نَزُوَّجَ عايهِ السّلامُ حَفْصةَ بِنْتَ عَمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ وَزَيْنِ الْخَطَّابِ وَزَيْنِ الْخَطَّابِ

وفبرا: وُلِدَ الْحُسَنُ بنُ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهما.

## تحريم الخر

وفى هذه السنّة حرّم الله الحمر ألبّة لما فيها من الأضرار الظّاهرة فى الْعَقْلِ والمَالِ والجِسْم ، ولا أينكر ذلك إلا مُكا بر مَكَا بر مَكَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل وساق الأجْهاد أيحار بُون المُسكر ات حرّ با شديد قَه و بجاهد و فيمن أيميل إلى تعاطيماً جهاداً أدبياً ، لِتحققهم مضرّاتها الجلّة ومفاسدها السكتيرة ، ومن طالع تاريخ العرب الذين كان ومفاسدها السكتيرة ، ومن طالع تاريخ العرب الذين كان أكثرهم مُدمناً على شربها وجد أن فيهم أفراداً حرّ موها على أنفسهم البيعاداً من غوائلها .

وكانت الحرّة غير مُحَرَّمة في أوّل الإسلام، ثمّ حُرِّمت تَدْرِيجًا، ولم تُحرَّم أَابْنَة دُفْعة واحدة لصُعوبة ذلك على القوم لحبتهم إيّاها وألفتهم لها، مُخرِّمت أوّلا في الصّلاة لله السَرِما بعض المُسلمين وخلط في القراءة ، قال الله تعالى : « ولا تقر بُوا الصّلاة وأ نتم شكارى حتى تعلموا ما تقولون » ثم حُرِّمت قطعيًّا الصّلاة وأ نتم شكارى حتى تعلموا ما تقولون » ثم حُرِّمت قطعيًّا المُندى بعض المُسلمين على إخوانهم بقوله عزَّ وجلً « إنها المُنامن على الشيطان فاجنتموه من المُسلمين والأنصاب والأزلام رجس (المن من عمل الشيطان فاجنتموه »

أُمَّا الرَّسُولُ وطائِفَةٌ من أَصَابِهِ فلم ۚ يَذُقوها مُدَّةً حَيَانِهِم ْ قَط .

 <sup>(</sup>١) الميسر : القمار • والانصاب : الاصنام تنصب للعبادة • والازلام : قداح القمار وأدوائه • رجس : نجس

# السنة الرابعة غروات بني النضير

فيها غزوة بني النَّضير: وهي قبيلة كبيرة من يهود المدينة كانَ بينهم وبين المسلمين عهد يأمن به كل منهم كيد الآخر وقد اتفق أن الرسول كان مع نفر من أصحابه في دياره، فزين طم الشيطان أن يقتلوا الرسول، فحرج من عنده و تبعه أصحابه مم الشيطان أن يقتلوا الرسول، فرح من عنده و تبعه أصحابه مم أد مل إيهم يأمره هم با كلاه العام في البلاد فأ طاعوام المتنعوا فاصرهم المسلمون حتى أجبره هم على الرحيل، فركلوا وحملوا أموا كلم و نساءهم وأو لادهم إلا آلة الحرب ومالا يستطيعون حماة على الإبل

# غزوة ذات الرقاع

(۱) الجلاء: النزوح (۲) سميت بذات الرقاع لانهم رقعوا فيها راياتهم وفى البخارى مامدل على أنها سميت بذلك لانهم لفوا على أرجلهم فيها الخرق.

اجتَمَعَ منهم جَمِعٌ لِقِيَّالِ الرَّسُولِ ؛ فَقَذَفَ اللهُ فَى قلوبِهم الرَّعْبُ وَلَمْ تَكُنْ حَرْبٌ ، وفي هذهِ الْغُزُوَةِ نَزَلَ جِبْرِيلُ (عليهِ السّلامُ) ولم تَكُنْ حَرْبٌ ، وفيها أَيْضاً نزلَتْ رُخْصَةً التَّيمُ

### غزوةبارالاخرة

وفيها: غزُوة بدر الآخِرة . خرَجَ إلَيها ومعَهُ أَلْفُ وَنَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### حوارث

وفيها: تُوفِينَ زَينْ بِنْ بِنْ مُخْزَعَةَ زَوجُ الرّسول وفيها: وُلدَ الْحُسِينُ بَنُ عَلَى رَضَى الله عنهما وفيها: تَزَوَّجَ عليه السلاّم أُمَّ سلمة هِنْدًا وفيها: أَمْرَ الرّسُولُ زَيْدُ بْنَ ثَابِت أَنْ يَتَعَلَم كَتَابة الْيَهُودِ لِيكَتُبُ له إليهِم ويَقْرَأُ له مَا يَكْتَبُونَهُ إليهِ .

(١) كان ابو سغيان قال لهم يوم أحد قبل انصرافه : موعدكم بدر ، العام المقبل فاجابه المسلمون الى ذلك وخرجوا هذه السنة ايفاء بالوعد (٢) أى يشغلهم عنه ويمنعهم منه

### السنت الخامست

### غَزُّوة دَوْمةً الجِنْدُل

### غزوة بني المصطلق

وفيها غزوة بنى المُصطاق ' ، وتسمى الْمُريْسيع ' أَيْضاً خَرَج اليهم الرَّسولُ لِتَجْبِيشِهِم الجِيُوشَ عِلَى بِلسَّامِين ، وهم مِنْ ساعدوا قُريْشا يوم أُحْدٍ . ولما عاموا بخروج الرسول خافوا خوفا شديداً ؛ وتفرق عنهم من كان معهم من العرب ، فلما بلغ المسلمون المر يسيع تصاف الفريقان للقيتال فتراموا بالنبال ساعة ؛ ثم حَمَل المسلمون عليهم حملة رَجلٍ واحدٍ فأصابُوم وسَبَوُا

(۱) هى مدينة بينها وبين دمشق خس ايال وتبعد عن المدينة خس عشرة ليلة
 (۲)المصطلق لقب جديمة بن سعدبن عمرو ، سمي به لحسن صوته ، وكان اول من فني من خزاعة (۳) المريسيم: هو ماء لبني خزاعة

النَّسَاءَ والرَّجَالَ والذُّرِّيةَ والأُمْوَالَ ، وقتلُوا منهم عَشَرَةً ، ولم يُقتَلُ من المسلمين إلاّ واحدٌ ؛ وأسَرُوا سائِرَهُمْ .

وكان في الاسرى من نساء الا عداء براة بنت الحارث سيلة القوم ، فَتَرُوّجها الرسُولُ ؛ وَسَمَاها جُويْرية وكان من قومها مِثْنَا أَسِير وُزِّعُوا على المسامين ، فامّا تزوّجها النبي قال المسلمون : أصهار رسول الله لا ينبغى أَسْرُهم في أيدينا ، فَنَوا عليهم بالْعِنْق ، وَإِنّ فَمِا فَعَلهُ الرّسولُ من زواجه بنت الحارث من حسن السياسة ومُننَهي المسكرم مالا أيدركه إلا رسولُ الله بيما في إسلام إلا رسولُ الله بيما في إسلام المحرم المعطيم سبباً في إسلام المحرم المعطيم سبباً في إسلام المحرم المعطيق بحيما ، وصاروا أعوانا المسامين بعد أن كانوا أعداء هم

### غزوةالخندق

وفيها غزوة الخندق ، وهي الأحزابُ : اجتمع طوائفُ من مُشرِكي قريشٍ وغيرهم من الْعَرَب وبَنُو النّضير من الهرك وبنُو النّضير من الهود لحرب المسلمين ، وعددهم عَشرَةُ اللّف رجل ، ويَرْئُس' الله المهمين ، وعددهم عَشرَةُ اللّف رجل ، ويَرْئُس' الملهون فلم الجميع أبو سفيان لا أنه كان قائدهم العام ، أمّا المسلمون فلم (١) دأس يرئس من البال النالي فهو كفرب يضرب .

يُخْرُجُوا من المدينة ، بَلَحَفَرَ الرَّسُولُ خَنْدُقًا "، عَملاً بِاشَارَة سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ ، حَذَرًا من هجوم الاعداء عليها . وأمّا المشركون واليهودُ فَحَاصَرُوا المدينة وضيقوا عليها شديدًا . وأستَمَرُ الحِصَارُ خَسْمة عَشَرَ يَوْماً .

وفى ذُلكَ الوقْتِ نَقَضَ بنو قرَيْظةَ اليهودُ الْعهودَ وتظاهرُ وا ضدَّ المسلمين بالعداوَةِ . وكذلك المنافقون أبرزوا ما تكنيُّه صدورُهم من النَّفاق ، فاشتد عند ذلك البلاء وعظم الخوف على المسلمين ؛ لأن العدوَّ أناهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى زاغت الابصارُ وبلغت القلوبُ الحناجر ، وظنَّ المسلمون بالله الظَّنون، فأرْسَلَ الرَّسُولُ عند ذلكَ خسمائة مقاتل لحراسة المدينة خوفاً على النَّسَاء والدّراري

ولم يرالوا على هذه الحال إلى أن هرَب الأحزابُ المحاصرون من خُوفٍ أصابهم (" وأراح الله المسامين من هذه النَّقْمة وفي هذه النُقْمة وفي هذه النُق أَبِي طَالِبٍ عَمْرُ وَبِنَ وَدَّ الْعامرِيُّ وَقَالَ عَلَى "بَنَ أَبِي طَالِبٍ عَمْرُ وَبِنَ وَدَّ الْعامرِيُّ

<sup>(</sup>١) حفر من الحرة الشرقية الى الحرة الغربية وعى الجهة التى كانت تؤتى المدينة من قبلها (٢) وذلك ان الله سلط على الاعداء ريحا شديدة ليلا وجنوداً لم يروها فهبت ريح الصبا فقلمت الاوتاد والقت عليهم الابنية وكفأت القدور وسفت عليهم التراب ورمتهم بالحصى فهربوا من ليلتهم . وفى البخارى : « دعا رسول الله على الاحزاب فقال : اللهم منزل الكناب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهر مهم وزلز لهم »

وقد أقام المُسلمون في الخَنْدَقِ خُسةً عَشَرَيو ماً. عن ورق بني قريظة

وفيها : غزوة بني قُريظة من يهود المدينة - خرَجَ إلَيهمُ الرَّسولُ لِنقَضهِمُ الْعَهْدَ وإظهارِهُ العدَاوة يومَ الاَّحزابِ ، ومعهُ ثلاثةُ آلاَف خاصَرَهُمْ ، ثمَّ طلَبُوا أَنْ يَمْنحَهمْ ما مَنْحَ بَى النّضيرِ فأبَى ، ثمّ نزلوا على أنْ يَحكمُ فيهم سعندُ بن معاذٍ ، في النّضيرِ فأبَى ، ثمّ نزلوا على أنْ يَحكمُ فيهم سعندُ بن معاذٍ ، في النّصيرِ فأبَى ، ثمّ نزلوا على أنْ يَحكمُ فيهم الأموالُ وتُسبَى الذّريّة في الله عنه الله موالُ وتُسبَى الذّريّة والنّساء ، مُخفَورَ لهم أخسدود (الله في سوق المدينة ، وضر بَتُ أَعْناقُهم ، وكانوا ما بين سِمّائةٍ إلى سَبْعائةٍ .

### ابطال عادة التبني

وفيها تَرُوعَ الرَّسولُ زَينَ بِنْتَ جَحْشِ ابنةَ عَمَّيهِ بعدَ أَنْ طَاقَهَا مو لاهُ زَيدُ بنُ حارِثةَ الذِي كانَ الرَّسولُ قد تَبَنَّاهُ (٢). طَأَقَهَا مو لاهُ زَيدُ بنُ حارِثةَ الذِي كانَ الرَّسولُ قد تَبَنَّاهُ (٢). وقد أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَتزوجها إِبْطالاً لِعادَةِ التَّبنِي السَيِّئَةِ ، لاَن الْعَرَب كانت تَعْتبرُ المُتَّخذَ ٱ بْنَا كا بْنِ حَقبق يَرِثُ ويُورَثُ الْعَرَب كانت تَعْتبرُ المُتَّخذَ ٱ بْنَا كا بْنِ حَقبق يَرِثُ ويُورَثُ إلى غير ذَلكَ من أَحكام البُنُوقةِ ، فأراد اللهُ أَنْ يُبغطل هذه الله عير ذَلك من أَحكام البُنُوقة ، فأراد الله أَنْ يُبغطل هذه الله ويه ويقا ،

الْعادَةَ السّيِّئَةَ ، فأمرَ رسولَهُ أَنْ أَيْرُوِّجَ زَيْدًا بزَيْنَ بنتِ جَحْش فزُو جها منه ، فأمَّا دَخَلَ عليها وجدَمن كبريائها وعظمتها مالم يَقْدِرْ عَلَى تَحَمَّلُهِ ، فَشَكَاهَا إِلَى الرَّسُولُ فَأَمَرَهُ بَأَحْمَالُ الصَّبْر فَصبرً ، إِلَى أَنْ صَاقَتْ نَفْسُهُ ، فأخبرَ هُ بالْعزم على طَلاقهَا ، ولَّــا كَانَتِ الْمُعَاشَرَةُ بِينَ مِثْلِ هَذِينِ الزُّوْجِينَ لاَ تأتى بغير النَّفُور أَمْرَ اللهُ الرَّسُولَ بأَنْ يَنزَوَّجَ زَيْنُبَ بِعْدَ طَلاَقْهَا رَفْعاً لِلنَّزاع والشَّقاق وإبْطالًا لِعادَة التَّبِّني ؛ لأَنَّ الْعَرَبِ كَانُوا يُحَرِّمُونَ مثلَ هذا الرَّسُولُ أَنْ يُعَيِّرُهُ الْعَرَبُ فيهُولُونَ : تَوُو جَ مُحَّدُّ ، طُلُّقَةَ أَبْنِهِ ، فَكَانَ يُحْفَى فَي نَفْسِهِ هِذَا الأَمْرَ وَهُو كَيْعَلِّمُ أَنَّهُ لأَبِدَّ حَاصِلٌ لا بُطَّال هذِهِ الْعَادَةِ الْقُبِيحَةِ ، وقدْ كانَ الأَّهْرُ كَذَلَاثِ بِعَدَ زُوَاجِ النَّبِيِّ بزَينَبَ ، فقد صار زَيد أيد عَي زَيد بن حارثة بمدأن كان يُدْعَى زَيْدَ بِنَ مُحْدِ ، وأَنْزَلَ الله في ذلك : « مَا كَانَ مُحَدُّ أَمِا أَحدِ مِنْ ر جالِكُمْ ، والكنَّارَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِيِّينَ ؛ وكانَ اللهُ بكلِّ

وأمَّا ما يَرْوِيهِ فِي هذا المَقَامِ بَعْضُ مَنْ لاَخُلاَقَ لهم مِنْ أَنَّا الرَّسُولَ رأى زَينب اتَّفَاقاً فَوقَعت في قلْمِهِ . فَأَمَّا عَلِمَ زَيدُبذلك

استشار الرَّ ول في طلاقها رغبة في أنْ يَتَرُوّجِها الرَّسولُ ، فهو من الأَقْوَالِ السَّاقِطَةُ الَّتِي لاَ يَرْوِيها إِلاَّ مَنْ فَقَدَ رُسْدَهُ وَأَصَاعَ عَقَلْهُ وَاهُوذُ بِاللهِ مِنْ ذلك. وقد أَبْطَلَ هذا الزَّعْمَ أَدِاتًا الْعَقَلِ والنَّقْلِ ، وَمَنْ أَرَادَ الزِّيادَةَ فاير جع إلى كِنابِ السَّفاءِ الْعَقَلِ والنَّقْلِ ، وَمَنْ أَرَادَ الزِّيادَةَ فاير جع إلى كِنابِ السَّفاءِ الْعَقَلِ والنَّقْلِ ، وَمَنْ أَرَادَ الزِّيادَةَ فاير جع إلى كِنابِ السَّفاءِ الْقَاضَى عياضَ ، أَوْ إلى رسالة كتبها في هدا الموضوع شيخُ الأَسْتاذُ الإِمامُ المرْحومُ الشيخُ مُحَدَّدَ عَبْدُهُ مُفَى الديار المعرية "الأَسْتاذُ الإِمامُ المرْحومُ الشيخُ مُحَدِّدَةُ مُنْ مَن الرّسول ، فكا أَنْ مُن الرّسول ، فكا أَنَّهُ لَمْ يَرَهَا قبل أَنْ يُزَوّجِها قبل أَنْ يُزَوّجِها قبل أَنْ يُزَوّجِها مِن السِوم ، أَوْ كَا أَنْهُ لَمْ يَسْتَطَعْ أَنْ يَنَزَوّجِها قبل أَنْ يُزَوّجِها مِن مُو لاَذُ يُنا فَي رَبْدِ بنِ حارِثَةً ! إِنَّ هذا الشي عَ يُجابِ !!!

### آية الحجاب

وفي هده السنة : نزات آية الججاب، وهو خاص بنساء النّبي ، ثم رأى جمهورُ علماء الأمّة أنْ يَعُم عيرَ هُن أيْفا عِند مارَأُو اللّاجة ماسة إلى ذلك.

(۱) وهذه الرسالة مطبوعة على حدة مه تفسير الفاتحة اللساد الامام (۲) المولى المبيد الرقيق ويكون أيضا في غير هذا الموسع بمعنى السيد وقال الشاعر : وهل يتساوى سادة وعبيدهم على أن سهاء الجيم موالى

### فريضة الحج

وفيرا: فُرِضَ الحَجْ على مَنِ استطاعَ إليهِ سَبيلًا، وإنَّفيهِ مِنَ الحِبِكِمَ مَلاَ يَدْرِيهِ إلاَّ ذُو بَصِيرَةٍ، ويكنى من ذلك اجتماع المسامين على اختلاف الاعبناس واللهات والبلاد في على واحد المسامين على اختلاف الاعبناس واللهات والبلاد في على واحد ليحدد والمهود الإخاء والولاء، ويدعوا الله عز وجل أنْ يُولِيدم بنصر و، ويُمكن قواعد الألفة بينهم ، ولا بخنى مافى ذلك من الفوائد السياسية والدينية الجليلة التي تعود على الأمة بالحير العميم ، إنْ فَهِم السيّم من هذا الاجماع العظيم

## السنة الساكسة

# غزوة بني لحيان

فيها: غزوة بني ْلحَيَانَ - الذينَ قَتَـلُوا عَاصِمَ بَنَ ثَابِتِ وإِخْوَانَهُ غَدْرًا ('': خَرَجَ الرّسُولُ إِلَيْهِمْ بِمِائِتَى ْ رَاكِبٍ ، فَلَمْ يَاْقَ أَحَدًا

(١) كان الرسول قد ارسل عشرة رجال برآسة عاصم المذكورمع رهط من عضل والفارة ليفقهوهم وقومهم في الدين ففدروا بهم وحرضوا عليهم بني هذيل فقتلوا منهم تمانية وباعوا الاثنين لاهل كم اقتلوها ايضاً

### غزوة الغابة

وفيها: غزوة الغابة - خرَجَ إليها الرَّسُولُ في خسِمائة ورَّجلِ في طلبِ عُيكِنْةً بْنِ حِصْنِ وأَرْ بَعَنَ فارسا معَهُ ، لا تَهُمُ أَغَارُ وا على لِقاح اللَّسُولِ وسلَّبُوهَا وقتلوا أَبْنَ أَبِي ذَرِّ ، فَكَانَ الْفَرِيقَيْنِ مُنَاوَشَاتُ قُبَلَ فِيها مُسَلِّم ومُشْرِكانٍ . واستَنقَد وا عشر لِقاح . مُناوَشَاتُ قُبَلَ فِيها مُسَلِّم ومُشْرِكانٍ . واستَنقَد وا عشر لِقاح . ثُمَّ رَجعُوا .

وكانَ الرَّسُولُ قد مَنْ على عُييَنَهُ هدا وأعطاه أرْ ما إلَّهُ عَى في اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### غزوة الحديبية

وفيها : غزوة الحلدَ يُبِيةِ '' - خَرَجَ الرَّسُولُ مُعْتَمِرًا فَى أَلْفُ وَأَرْبِعِائُةِ رَجِلِ بلا سِلاَح إِلاَّ سِلاَحَ الْمُسْفِر ، وهي السَّيُوفُ في الأَّغَادِ ، فلمَّا عَلَمَتْ قُرَيشٌ مَجَّعَتِ الْجُمُوعَ التَّصَدَّةُ عَنِ البيتِ الحُموعَ التَّصدة عن البيتِ الحُموام .

(۱) اللفاح جمع لقحة وهى لنياق ذرات اللبن القريبة المهد بالولادة (۱۳ أبهم بفتح اوله وبالتحريك اولاد الفشه والمعر والبقر (۳) هى بئر على مرحثة من مكة كما في البخارى وشرحه

فَاهِ آلَهُ وَقَالُوا بِثَدَّةَ الْمُرَارِ بِرَكَتْ نَاقَةُ الرَّسُولُ ، فَرَجَرُوهَا فَا \* تَقُهُ . فَقَالُ الرَّسُولُ فَا خَلاَّتِ الْقَصُواء ' أَى حر نَت ، فقالُ الرَّسُولُ مَا خَلاَّتِ الْقَصُواء وما ذَاكَ لَهَا بِخُلقٍ ، ولكن حَبَسَهَا حابِسُ ما خَلاَّتِ الْقَصُولَ فَهَا حُرُ ماتِ الْفَيلِ، والذي نَفْسَى بِبدهِ لا يَسْأُ لُونَنِي خُطَّةً يُعَظّمونَ فَهَا حُرُ ماتِ اللهِ إلاَّ أَعْطَيْهِم \* إيّاهاً . ثم " زَجرَها فو ثبَت ، فعد ل عنهم حتى نزل بأقضى المُحديبية .

ثمّ حَصَلَ الصَّلْحَ بِينَ الْفَرِيقَين ، وهو الصَّلْحَ المَعْرُوفُ بِصَّلْحَ الْمَعْرُوفُ الصَّلْحِ الْمُحْرُوفُ الْحَدُيبِيةِ ، ولم تسكن حرب ، مَعَ أَنَّ المسلِمِينَ لَو الصَّلْحِ الْحَدَيبِيةِ ، ولم تسكن حرب ، مَعَ أَنَّ المسلِمِينَ لَو قاومُوا أعداءهم في ذلك الْوَقْتِ لِظَفُورُ وا بهم ، ولكنام حافظُوا على حُرُماتِ الْباتِ الذي جَعَلَهُ الله حرماً آمِناً

 <sup>(</sup>١) اسم نافة الرسول و القصواء في الاصل من الشاه و النوق : التي قطع طرف 

ذ نبها .

وكانَ الصَلْحُ (١) على أَنْ تُوضَعَ الحَرْبُ بِيْنهِ عَشْرَ سَنُواتٍ وقيلَ أَرْبَعًا (٢) وأَنْ يَرْجِعَ عَهُم وقيلَ أَرْبَعًا (٢) وأَنْ يَرْجِعَ عَهُم عَامِهُمْ هَذَا (٤) وعلى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهِ مِنهُمْ رَجُلُ وإِنْ كَانَ على دِبنِ عامِهِمْ هذا (٤) وعلى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهِ مِنهمْ رَجُلُ وإِنْ كَانَ على دِبنِ عالَمَهِمْ هذا (٤) وعلى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهِ مِنهمْ رَجُلُ وإِنْ كَانَ على دِبنِ الا سلام إلاَّ رَدَّهُ إلَيهِمْ ، وأَنْ لاَ يَرُدُوا إلَيهِ مِنْ جَاءَهُمْ مِنْ عِيرِ قُريشٍ دَخَلَ في عَهْدِ مُحَدِّمِنْ غيرِ قُريشٍ دَخَلَ فيهِ عَهْدِهِ ، ومَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ في عَهْدِ قُريشٍ دَخَلَ فيهِ

### بيعة الرضوان

وفى هذه الغزاة حصلت بيعة الرُّضُوان، وذلك أنَّ الرَّسول كَتَب صُلْح الْحَلاَيْبِية فَى كَتَابِ وأرْسَلهُ إلَيهم مَع عَلَمانَ بْنِ عَفّانَ وَجَاعَة مِنَ الْمُسْلُمينَ . فأمسك المشركون عثمان عينده فَشَاع أنّه قُتِل . فدعا الرّسولُ النّاس إلى الْبِيعة تحت الشّجرة على الموت، وقيل على أنْ لا يَفرُوا ، وهي الشّجرة المحروفة بشّجرة الرُّضو ان فلما على من فلما على شرو الموسى الشّجرة المُعروفة بشّجرة الرُّضو ان أن فلما على من فلما على المراهد الله خافوا و بعثوا بعثمان و رُفقائه .

(١) قطع هذه الشجرة بعد ذلك عمر بن الحطاب في أيام خلافته لما وأى بعس المسلمين قد خصها بالصلاة تحتها ، وقال لهم : أراكم قد رجعتم الى وثنيتكم الاً ولى ، وقد أحسن بهذا العمل قطماً لمرق الوثنية ، ولو كان في أيامنا ورأى كثيرا من امثالها لها كان ينعل ،

وفي هذه البيعة نزل قوله تعالى: « إِنَّ اللَّذِينَ يُبَايِعُو نَكَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُو نَكَ يَحْتَ الشَّجَرَةِ » وفي هذه الْفَرْوة نزلت سورة الفَتح وهو قوله تعالى: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا » السُّورة ، فتسلى المسلمون بذلك بهذ أن ضايقهم شروط الله يبية الجائرة ، وعلموا أنهامقد مة بعد أن ضايقهم شروط الله يبية الجائرة ، وعلموا أنهامقد مة لفتح مكة ، وأنهم لا بُد أن يدخلوها آمِنِينَ مُلِقِينَ رُوقُوسِهم ومُقَصِّرِينَ لا يَخافون . قال ابن عباس: الفتح هنا فَتْحُ المُحلَديْبِية وَوَقُوعَ الصَلْح .

# مراسلته عليه السلام للملوك

وفى هذهِ السنة : بعد رُجوع المسلمين من الحدّ يُبيّة ، والسلم السلم المحدّ يُبيّة ، والسّلام الملوك يُدعوهم إلى الا سلام ، وانخذَ خَاتُماً من فيضة فيه « محمد رسول الله »

فينُهُ اكتَابُ إلى قَيْصَرَ مَلكِ الرُّومِ ، وَكِتَابُ إِلَى أُميرِ بُصْرَى ، وَكِتَابُ إِلَى أُميرِ بُصْرَى ، وكِتَابُ إِلَى أُميرِ دِمْشَقَ مَنْ قَبِلِ هِرَقْلَ ، وأَسْمه بُصْرَى ، وكِتَابُ إِلَى أُميرِ دِمْشَقَ مَنْ قَبِلِ هِرَقْلَ ، وأَسْمه الخَارِثُ بْن أَبِي شَمَّرَ الْفَسَّانِيُ ، وكان يُقيمُ إِفُو طَنَهَا ، وكِتَابُ الخَارِثُ بْن أَبِي شَمَّرَ الْفَسَّانِيُ ، وكان يُقيمُ إِفُو طَنَهَا ، وكِتَابُ

إلى المقوفي أمير مصر من قبل قيصر، وكتاب إلى النّجاشي الموسوكة وكتاب إلى النّجاشي المؤسس فلما أخذه هذا مزقة المرق المنتب كنباراً ، وكتاب إلى المنذر بن ساوى ملك البحر ين فأسلم وكتاب إلى جيفر وعبد أبني الجائدي ملكي على غان فأسلما ، وكتاب إلى هوذة بن على ملك البامة .

أُمَّا كِتَابِهِ إِلَى قَيْصَرَ فَقَدْ جَاءَ فَيِهِ قُولُهُ:

فلَّما وَصَلَّ السَّكَمَابِ إِلَى قَيْصَرَ فَالْ : أَ نَظُرُ وَالنَّا مِنْ قُومُهِ

<sup>(</sup>۱) النجاشي الهب لمن يملك الحبشة كقيصر لمن يملك الروم وخافان لمن يملك الترك ويجوز ان تشدد ياه النجاشي وتخفيفها افسح ( (٣) مرة لايمانه بالنصرانية وكتابها ومرة لايمانه بالاسلام وكتابه (٣) الاريسبور: جم اريسي وهو الفلاح أى ال توليت عما ادعوك اليه فعليك ذنب اشاعك من الفلاحين لانهم مطبعون اك فيما تأمرهم به .

أحدًا نسأله عنه ، وكان أبو سفيان بن حرّب (قبل إسلامه ) بالشّام مع رجال من المشركين في تجارة ، فجاءوا به و بأصحابه ، فسأله قيمتر عن النبي وعن أوصاف هي فيه مين صفات النبوة ، فأجابه بأنه متصف بها كلّها ، فقال له قيصر :

« فإنْ كَانَ مَا تَقُولُ كُمَةً فَسَيَمُلُكُ مَوْ فَعَ قَدَى مَا يَهُولُ كُمَةً فَسَيَمُلُكُ مُو فَعَ قَدَى هَا يَنِ ، وقد كُنْ أَكُنْ أَظُنْ أَنّه مِنْ كُو وقد كُنْتُ أَعَلَمُ أَنّهُ مِنْ كُنْ أَكُنْ أَظُنْ أَنّه مِنْ كَا فَلُو أَعَلَمُ أَنّى أَخْلُصُ إلَيهِ لَتَجَشَّمُتُ لِقَاءَهُ ، ولو كُنْتُ عَنْدَهُ لَعَمَاتُ عَنْ قَدَمِهِ » .

## السنة السابعة

### غزوة خيبر

فيها غزوة خَيْرَ : (وهي مَدِينَةُ ذَاتُ خُصونَ ومَزَارِعَ مَبْعَدُ ثَانِيةً بُرُدٍ عَنِ المدِينَةِ إلى جهة الشّام ، وكانتُ حُصونها ثلاثةً منْفَصِلةً عن بَعضها ، وسُكَانها بَنُو النّضِيرِ من الّذِينَ كَانُوا أَعظم مُهَيِّج اللَّحزاب يوم الخَنْدَق ) خَرَجَ الرّسولُ كَانُوا أَعظم مُهَيِّج اللَّحزاب يوم الخَنْدَق ) خَرَجَ الرّسولُ

(١) البرد جمع بريد والبريد اثنا عشر ميلاً ، والميل من الارس منتهى مد البصر

فى نُمَوَّم هذهِ السَّنةِ ، ومعَهُ أَلْفٌ وسَمَّائةِ رَجلٍ ، فَسَارَ حتى أَتَى خَيْبَرَ لَيْلًا ، وكانَ إذا جاءَ قو ما بِلَيْلُ لَمْ ۚ يَغْزُ مُمْ حتى يُصْبِحَ ، مُ خَيْبَرَ لَيْلًا ، وكانَ إذا جاءَ قو ما بِلَيْلُ لَمْ ۚ يَغْزُ مُمْ حتى يُصْبِحَ ، مُ حَاصَرَهُ المسامون ستة أَيّامٍ فَلَمْ يَنْجَدُوا .

فلَما كَانَتِ اللَّيلَةُ السَّابِعَةُ وهِي لَيلَةُ الْفَتْحِ قَالَ الرَّسُولُ : لَا عُطْيَنَ الرَّايةَ عَداً رَجِلاً بُحِبْهِ الله ورَسُولُه يَفْتَحُ الله على يَدَيْهِ فَلَمَا كَانَ الصَّبَاحُ أَعْطَاها على "بْنَ أَبِي طَالِبِ رَضَى الله عنه ، وكان فلَما كَانَ الصَّبَاحُ أَعْطَاها على "بْنَ أَبِي طَالِبِ رَضَى الله عنه ، وكان يشتبكي وجع عينيه ، فتقل الرَّسُولُ فيهما ودعا له فبراً بإذْن يشتبكي وجع عينيه ، فتقل الرَّسُولُ فيهما ودعا له فبراً بإذْن الله على الله عنها أصحابُها الله على الله على الله على الله عنها أَعْمَا أَعْمَا الله عنها أَعْمَا الله عنها أَعْمَا أَعْمَا الله عنها الله عنها أَعْمَا أَعْمَا الله عنها الله عنها أَنْ مَنْهَا عَمَا أَعْمَا الله عنها أَنْ عَلَيْمَ وَا قَدْاعُهُ وَعَلَمُ الله عنه عَالَجَ بَالِ خَيْبَرُوا قَدْلُعُهُ وَجُعَلَهُ الله الله الله الله عنه عَالَجَ بَالِ خَيْبَرُوا قَدْلُعُهُ وَجُعَلَهُ الله عنه عَالَجَ بَالله عنه عَالَمَ عَلَيْمَ وَحَمَا الله عنه عَالَمَ عَالَمَ الله وَيْنَ الله وَتَعَمَ الله عَنْ الله عنه عَالَمَ عَلَيْمَ الله وَتَعْمَ الله وَتَمْ الله وَتَمْ الله وَتَمْ الله وَتُمْ الله وَتَمْ الله وَتُمْ الله وَتُمْ الله وَتُمْ الله وَنْ الله وَتُمْ الله وَتُمْ الله وَتُمْ الله وَالله وَالله وَلَا الله والله والله الله والله وال

### حوادث

وفى هذهِ السنة بعد خير رَجَع مهاجرُ والحَبَشةِ ومعَهُمْ الأَشْعَرِينُونَ أَبُو موسى وقومُه الذِينَ كانوا معَهم ، وذلك بعد أنْ أقامُوا عَشْرَ سِنينَ .

وفيها: فُتِحَتْ فَدَكُ (١)، وصَالحَةُ أَهْلُهَا وكَانُوابَهُودًا على أَنْ يَهُ كُوا الأُموالُ وَيَحْقُنَ (٢) دِماءَهُمْ .

وفيها: صالَح أهل تياء (")على د فع الجزية ، وكانوامن اليهود.

غزوة وادى القرى

وفيها: غَزُوهُ وادِي القُرِي (١) دَعَا الرَّسُولُ أَهْلُهَا إِلَى الأستيسلام فأبَوا، وقاتلوا المسلمين فقاتلوهم ، وغنيموا منهم

وَبَأَ نَقْيِادِ الْيَهُودِ الْجَاورِينَ للمدينةِ أُمِنَ المسلمونَ مَنْ أَعْدَاء كَانُوا يُشيرُونَ الْحُقُودَ وَيَهْمِيجُونَ الشَّرُورَ لِيَغْمُرِمُوا رِنِيرَانَ اگلروپ .

## عمر لا القضاء

وفيها: مُعَرَّةُ الْقَصَاءِ - وذلكَ أَنَّهُ لَمَّا أَهَلَّ ذُو الْقَعَدُةِ أَمَرَ الرُّسُولُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَعْتَمُو واقصَاءً لِعُمْرِتُهُمْ اللَّهِ صَدَّهُمْ المشركون عنها يوم اللد يبية، وأن لا يتخلف أحد من شهد الْحَلاَ يَبِينَةً ، فَلَمْ يَتَخَلُّفُ أَحَدْ إِلاَّ رِجَالٌ ٱسْتَشْهَدُوا بِخَيْسُرَ ورجالٌ مَاتُوا.

(١) فدك حصن قريب من خيبر يبعد ست ليال عن المدينة (٢) بحتن دماءهم أي يمنعها ان تسفك أي لايفتلهم (٣) هي قرية على ثمان مراحل من المدينة (٤) هو قرى بين خيبر والشام (٥) العمرة من أعمال الحج

مَّمُ سَارَ الْمُسْلِمُونَ حَتَى وصَلُوا إِلَى مَرِ الظَّهْرَانِ '' . فَعَلَمْتُ قُرَيْشُ بِذَلِكَ خَافُوا ، فأرْسَلُوا فِتْيَانًا مَنْهُم ۚ إِلَى الرَّسُولِ ، فَقَالُوا : فَارْسَلُوا فِتْيَانًا مِنْهُم ۚ إِلَى الرَّسُولِ ، فَقَالُوا : فَا حُدِثُ مَا عُرِفْتَ بِالْفَصَدُ وصَغَيْرًا ولا كَبِيرًا ، وإِنّا لَم \* نُحَدِثُ يَرَا مُنْ مُويَدُ الْعُمْرَةَ لاقْتَالَهُم \* حَدَثًا ، فأخْبَرَ هُ أَنّهُ يُويَدُ الْعُمْرَةَ لاقْتَالَهُم \*

ولمَّا قَرُّبُ المسلمونَ من مكلَ خَرَجَ المُشْرِكُونَ منها إِلَى رُّوُّوسِ الجِبَالِ كَرَاهِيةَ أَنْ يَرَوُّا المسلمينَ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ الخَرْامِ.

ثُمَّ رَجَعَ الرَّسُولُ والمسلمونَ بَعْدَ أَنْ أَقَامُوا في مَكَّةً اللاثةَ أَيَّامٍ.

#### حوادث

وفي هذه السّنة : أَسْمَ خَالِهُ بِنُ الوَلِيهِ وَعَمْرُ و بْنُ الْعَاصِ وَعُمْرُ و بْنُ الْعَاصِ وَعُمْانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً بَعْدَ أَنْ كَانُوا قَادَةَ الْجَيُوشِ صَيْدًالمسلمين. وفيها : تَزَوَّجَ عَلَيهِ السّلامُ صَفِيّةً بِنْتَ ثُمَيِّي بِنِ أَخْطَبَ سيّدِ بِنِي النَّضِيرِ ، وكَانَتْ فِي السَّبِي يَوْمَ خَيْبَرَ. وَفَيها : تَزُوَّجَ مَيْمُونَةً بِنْتَ الْحَارِثِ زَوْجَ عَبِّهِ حَمْزَةً شَهِيدًا وَفِيها : تَزُوَّجَ مَيْمُونَةً بِنْتَ الْحَارِثِ زَوْجَ عَبِّهِ حَمْزَةً شَهِيدًا أَحُدٍ ، وهي آخِرُ أَسِائِهِ زَواجًا.

(١) هو موضع على مرحلة من مكة

# السنة الثامنة واقعةمؤتة

فيها واقِعةُ مُوْ تَةَ (وهي من عَمَلِ الْبَلْقَاءِ بِالشَّامِ) وكانَ قَدْ قَبْلِ فيها الرَّسُولُ الَّذِي أَرْسَلَهُ عَلَيهِ السَّلامُ إِلَى أَمِيرِ بُصْرَى ، فَقَى شَهْرِ مُجَادَى الأَولَى من هُ لَذِهِ السَّنَةِ جَهْزَ الرَّسُولُ جَيْشًا لَقَصَاصَ مَنْ قَتَلُوهُ ، وكانَ عدَدُه ثلا ثَةَ اللَّفِ رَجُلٍ ، وأَمَّرَ اللَّهِ صَاصَ مَنْ قَتَلُوهُ ، وكانَ عدَدُه ثلا ثَةَ اللَّفِ رَجُلٍ ، وأَمَّرَ عليهِ فَرَيْدَ فَالاَ مَرْ جَعْفَرُ وَاللَّهُ مِنْ أَوْصَاهِمْ بِوَصَايَامَهَا : وإنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَالاَ مَرْ جَعْفَرُ وإنْ قَتِلَ وَيُدَ فَالاَ مَرْ جَعْفَرُ وَاللهِ أَنْ أَوْصَاهِمْ بِوصَايَامَهَا : وإنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رُواحَةً ، ثُمَّ أَوْصَاهِمْ بِوصَايَامَهَا : وأنَّ قَتْلَ رَبْدَ فَي الصَّوَا مَنْ اللهِ فَالْمَا وَلا فَانِيا ، ولا يَتَعَرَّضُوا لَمْ أَنْ اللهُ مَنْ اللهِ فَانِيا ، ولا يَقْطَعُوا شَحِرًا ولا فانِيا ، ولا يَقْطَعُوا شَحِرًا ولا فانِيا ، ولا يَقْطَعُوا شَحِرًا ولا فانِيا ، ولا يَقْطَعُوا شَحَرًا .

ثم سَارَ زَيْدُ بِالجَيْشِ حتى وَصلوا إِلَى مُوْتَة ، فوجَدُوا الرُّومَ مُجَمِّعِينَ لَهُمْ قَرِيباً مِنْ مَاتَةٍ وَحَسْيِنَ أَلْفَ مُقَاتِلِ، ومعَهُم من الْعُدَدِ والذَّخَائِرِ مَالاً قبل لا تَحدٍ بهِ ، فقاتلُوهُمْ وقاتل زَيْدُ حتى قُتل ، فقاتلُوهُمْ وقاتل زَيْدُ حتى قُتل ، فأخَد الرّاية جعفر بن أبى طالب ، فقاتل حتى قُطعت عينه ، فأخذها شماله فقطعت فأحتضها فقتل ، فأخذها

عَبْدُ اللهِ فَقُتِلَ ، وعِنْدَ ذلك كادَ المسلمون يَنْكَسِرُونَ لو لا أَنْ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ الشَّهْمَ الهُمَامَ الْباسلَ خالدَ بنَ الوَلِيد ، فَقَاتَلَ الاَّعْدَاءَ حَتَى قَتْلَ منهم مَقْتَلة عَظيمة وأَصَابَ غَنيمة . وخاصَ هذا الجيش الْقليلَ من عَنابِ الأَعْدَاءِ النَّي لاَ تُحْصَى بَكايدِهِ الحَرْبية .

ثُمَّ رَجِعُوا إِلَى المَدِينَةِ وقد أَنْنَى النّبِي عَلَى خَالدٍ .
وَيُرُوكَى أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةً قَدِمَ بِخَبَرِ أَهْلِ مُوْتَةً ، فقال له الرّسولُ : إِنْ شِئْت فأخبر بى وإِنْ شِئْت أَخْبَر أَكَ . فقال : أَخْبَر بي وأَنْ شِئْت أَخْبَر أَكَ . فقال : أَخْبَر بي يارَسول اللهِ ، فأخبرَهُ خَبَرَهُم ، فقال : والّذِي بَعدَك بَاكُ فَيْ اللّهِ ، فأخبرَهُ خَبَرَهُم ، فقال : والّذِي بَعدَك باكمة ، ما تُو كت من حَدِيثِهم حرفاً أَنْ تَذْ كَرُ هُ .

#### فتح مكة

وفيها: غزوة الْفَتَح الا عظم فتح مكة ، وذلك أن قُريْشا نقضت شرطاً من شُرُوطِ الْحَدَيْبِية ، لا أنهم أعانوا بكراً اللى دَخلَت في عَهْدِ الرَّسول ، اللى دَخلَت في عَهْدِ الرَّسول ، وذلك أن رَجُلاً خُزاعيًا ضَرَب بكرياً لا أنه سمعة به جُو رسول الله ، فعزم بنو بكر على مُحَارَبة مُخرَاعة ، وطلَبُوا رسول الله ، فعزم بنو بكر على مُحَارَبة مُخرَاعة ، وطلَبُوا النَّه ، فعزم بنو بكر على مُحَارَبة مُخرَاعة ، وطلَبُوا النَّه عَنْ مَنْ قُريْش ، فأعانوهم أسراً ، ودَهموا خَزَاعة على حين النَّجْدة مِنْ قُريْش ، فأعانوهم أسراً ، ودَهموا خَزَاعة على حين

غَفْلَةٍ ، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ مَا يَزِيدُ عَلَى الْعَشْرِينَ ، فَلَمَا أَعَامُوا الرَّسُولَ بِذَلِكَ قَالَ لَا مُنْعَنَّكُمُ مِمَّا أَمْنَعُ مِنْهُ نَفْسَى .

ثم إن قُريشاً نُدِمت على ما فَعلَت حين لا يَنفَعُها النَّدَمْ . فأرْسَلُوا أَبَا سُفْيَانَ بِنَ حَرْبِ إلى المَدِينة لِيُجَدِّدَ عَهْدَ الحُدَيْبِيةِ وَيَرْضَ عَلَيْهِ ما جَاءَ لا جُلْهِ وَيَرْضَ عَلَيْهِ ما جَاءَ لا جُلْهِ فَقَالَ لَرَّسُولُ : هَلُ كَانَ مَنْ حَدَثِ ؛ قال : لا ، فقالَ فَنتَحْنُ على مُدَّتِناً وصُلْحِنا ، ولم يزد على ذلك ، فرَجَ أبو سُفْيانَ بِخُفَى مُدَّتِناً وصُلْحِنا ، ولم يزد على ذلك ، فرَجَ أبو سُفْيانَ بِخُفَى مُنْهُ إِن اللهِ سُفْيانَ بِخُفَى مُنْهُ إِن اللهِ سُفْيانَ بِخُفَى مُنْهُ إِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

أَمْا الرَّسُولُ فَإِنَّهُ نَجِهَّزَ للِسُفَرِ ، وَبَعَثَ إِلَى مَنْ حَوْ لَهُ مِنَ الْعُرَبِ ، وَبَعَثَ إِلَى مَنْ حَوْ لَهُ مِنَ الْعُرَبِ ، وَهُمْ أَسْلُمُ وَعُفَّارٌ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَأَشْجَعُ وَسُلَيْمٌ ، وَطُوَى الأَخْبَارَ عَنِ الجِيشِ كَيلا تَعْلَمُ قَرَيشٌ .

ثم سَارَ بالجِيشِ وكانَ عَشَرَةً آلافِ مُجَاهِدٍ ، وَذَلكَ فَي رَمَجَاهِدٍ ، وَذَلكَ فَي رَمَضَانَ .

ولَقِيهُ فِي الطّرِيقِ عَمْهُ الْعَبَّاسُ ، وكَانَ قدْ خَرَجَ بأهلهِ مُسلّا ، ولَقيهُ أَيْضاً أَبُو سُفْيانَ بْنُ الحارثِ بْنِ عبد الطّلبِ ابْنُ عمَّ الرَّسولِ وأَخوهُ من رَضاَع حَليمَة ، ومَعَهُ ولَدُه جَعْفَرَ فَأَسلّا ، وفي الطّرِيقِ أَيْضاً أَسلمَ أَبو سُفْيانَ بْنُ حَرْبٍ ، وكانَ فأسلّا ، وفي الطّرِيقِ أَيْضاً أَسلمَ أَبو سُفْيانَ بْنُ حَرْبٍ ، وكانَ (١) من ل بضرب للخائب

قد جَاءَ يَتَنَجِسُسُ أَخْبَارَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ، فأسرَهُ حَارِسُ جَيْشِ المسلمين.

وجاء في صحيح البُخاري « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَّمَا سَارَ عَامَ الْفَنْحِ فَبَلَغَ ذلكَ قُرَيْشًا خَرَجَ أَبُو سُفْيَانً وحكيمُ أَبْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بِنُ وَرُقَاءً يَلْتَمِسُونَ الْخِبرَ عَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسير ونَ حَتَى أَتُوا مَرَّ الظُّهران (١ فإِذَاهُ بنيرَ ان كُأَنُّهَا نِيرَ انُ عَرَفَةً ، فقالَ أبو سُفيَانً : ما هذه النَّيْرَانَ ؛ لَكَانُّهَا رَبْرَانٌ عَرَفَةً ، فقالَ بُدَيْلٌ بْنُ ورْقَاءَ : رِنْبِرَانٌ َ مَى عَمْرُو ، فقال أَبُو سَفْيَانَ : عَمْرٌ وَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ، فَرَ آهُمْ نَاسْ من حرَّ سرسول الله فأدر كوهم فأخذوهم فأنوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمَ أبو سُفْيانً . فامًّا سارَ قالَ لِلْعبَّاسِ : أحبس أبا سفيان عند حطم "الخيل حتى يَنظُر إِلَى المسلمين، كَفِيسَهُ الْعَبَاسُ ، كَفِعَلَتِ الْقَبِأَمُلُ تَمَرُّ مِمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَتِيبةً كَتِيبةً "على أَى سفيان ، فرَّت كَتِيبة قال: ياعبًاسُ مَنْ هُذِهِ ؟ قالَ: هُذِهِ غَفَّارٌ ، قال: مالِي ولِغَفَّار ، ثُمَّ مَرَّتْ كَتيبةً

(١) مر الظهران : واد قرب مكة (٢) أى فالموضع المتضايق الذى تتحطم فيه الحيل
 أى يدوس بمضها بمضا ويزحم بمضها بمضا فيراها جميعها وتنكثر فى عينه بمرورها فى ذلك
 الموضع الضيق (٣) الكتيبة الجيش اوجماعة الحيل من المائة الى الالف

جُهُيِّنةً فَقَالَ مِثلَ ذَلكَ ، ثُمَّ مَرَّتْ سَعَدٌ بن هُذَيْم فِقَالَ مِثلَ ذَلك، ثُمَّ مَرَّتْ سُلَيْمٌ فَقَالَ مِبْلُ ذَلِكَ ، حَتَى أَقْبِلَتْ كَتِيبَةً لَمْ يُرَ مِثْلُهَا ، قالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قال : هُولاء الأُنْصَارُ عَلَيهم سَعْدُ بنُ عُبَادَةً مَعَهُ الرَّايةُ ، فقال سَعَدُ بن عُبَادَةً : يا أَبا سَفْيَان ، الْيومَ يومُ اللَّحْمَةِ ، الْيُومَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ ، فقال أبو سفيان : ياعَبَّاسُ حَبَّذَا يو مُ الذِّمارِ ، ثمَّ جاءَتْ كَتِيبَةٌ وهيَ أَقَلُ الْكَتَائِبِ ، فيهم رسولُ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم وأصحابُه ورَايةُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، فلمَّا مَرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهِ عليهِ وسلم بأبي سفيانَ قالَ: أَلَمْ تَعلمْ ما قالَ سَعَدُ بْنُ عُبَادَةً ؟ قالَ: ما قال ؛ قال : كذًا وكذا ، فقال : كذَّب سَعَدٌ ، ولكنَّ هذا يوم ميعظم الله فيه السكِّعبة ويَوم تُسكُّسي فيه

ثمَّ سَارَ الرَّسُولُ ومن مَهُ وأَرْسَلَ خَالَاً بِنَ الوَلِيدِ بَمَنْ مَهُ وأَرْسَلَ خَالَاً بِنَ الوَلِيدِ بَمَنْ مَعَهُ لِيَدْخُلَ مَكَةً من أَعْلاَهَا ، وأَمَرَهُ أَنْ لاَ يُقَاتِلَ إلاَّ مَنْ قَاتِلَهُ ، ودَخُلَ الرَّسُولُ من أَسْفُلُهَا ، فأَنْدَفَعَ خَالَدٌ فَصَدَّهُ رِجَالٌ مَنْ قُرَيْشٍ ، فَقَاتِلُهِم وهَزَمَهُم .

ثُمَّ أُمَّنَ الرَّسولُ أَهْلَ مَكَّةً وَنَادَى مُنَادٍ بِأُمْرِ الرَّسولِ:

وفى الْبخارى: « دَخلَ النّبي صلّى الله عليه وسلم مكّة بومَ الْفَتْح وَحُو لُ الْسَكَعْبة سِتُونَ وثلاثُها لله أَصُر (صَلَم) الْجعَلَ يَطُعُنُهُ أَبِعُ وَحُو لَ الْسَكَعْبة سِتُونَ وثلاثُها لله أَن أَمْهُ (صَلَم) الْجعَلَ يَطَعُنُهَ أَبِعُودٍ فِي يَدِهِ ويقولُ : جَاءَ الحلقُ وزَهقَ الْباطلُ ، جَاءَ الحلقُ وما يُبدُي الْباطلُ وما يُعيدُ » .

ثم أَمرَ بالا لَمْةِ فَأُخْرِجَتْ مِنَ الْباتِ وَفَيها صُورَ تَا إِبْراهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ ، وَبِذَلْكَ طَهَّرَ اللهُ الْسَكَةُ بِهَ الْبايت الخُرَامَ مِنْ هَذِهِ اللّهُ عَبُودَةً اللهِ تَعالَى وحْدَهُ ، ثم المَعْبُودَاتِ الْبَاطلَةِ ، وأَسْتُبَدَلَ بِهَا عِبَادَةَ اللهِ تعالَى وحْدَهُ ، ثم المَعْبُودَاتِ الْبَاطلَةِ ، وأَسْتُبَدَلَ بِهَا عِبَادَةَ اللهِ تعالَى وحْدَهُ ، ثم دَخَلَ الْسَكَعْبَةُ وَكُبِّرَ فَى نُواحِيها ، ثم خَرَجَ إلى مَقام إبراهيم وصلى فيه ، ثم شرب من ما وزَمْزَم .

ثُمَّ كَالَسَ فِي المُسْجِدِ والأَبْصَارُ خاشِعة اليهِ لِلرَى مَا هُوَ

فَاعِلْ بُمُسْرِكَ مَكُمَ أَعْدَائِهِ الَّذِينَ آذُوهُ وأَخْرَجُوهُ من بلادِه وهموا بقتلهِ مرارًا وقاتلوه ، ثمَّ قام بهم خطيبًا تخمِدَ الله وأثنى علَيهِ وَعَجَّدَهُ بِمَا مُهُو أَهْلُهُ مُ مُمَّ قال: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَةً يُومَ خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرْمَةِ اللهِ إلى يوم القيامة ، فلا يُحِلُّ لِأَمْرِيء يُومِنُ باللهِ واليوم الآخر أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَّا، أَوْ يَعْضِدَ (يقطع) بِهَا شَجَرَةً، فإِنْ أَحَدُّ ترَخْصَ فيها لِفِيَّالُ رسولُ اللهِ فقولُوا : إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَذِنَ لُرسولُهِ ولم ۚ يَأْذُنْ لَكُم ، وإنَّمَا أُحِلَّت لِى سَاعَةً منْ نَهَارٍ ، وقدْ عَادتْ مُحرَّمَتُهَا الْيُومَ كَحْرُمْتَهَا بِالأَمْسِ، فَلْيُبِلِّغِ الشَّاهِذُ الْغَائِبِ ». تم قال:

« يا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ، مَا تَرُونَ أَنِّى فَاعِلْ بَكِى ؛ قَالُوا ؛ خَيراً ، أَخْ كَرِيمٌ وَا بِنُ أَخْ كَرِيمٍ ، قَالَ أَذْهَبُوا فَأَ نَهُ الطَّلْقَاءُ » أَى الذِينَ أُطْلَقُوا فَلَمْ يُستَرَقُوا ولمْ "يُوسَرُوا .

ثُمَّ أَبِتَدَأَ النَّاسُ يُبَايِعُونَ رسولَ اللهِ على الإسلام، وممَّنُ أَبِي سُفِيانَ ، وأَبُو قُحَافَةُ وَالدُّ أَبِي سُفِيانَ ، وأَبُو قُحَافَةً وَالدُّ أَبِي سُفِيانَ ، وأَبُو قُحَافَةً والدُّ أَبِي بَكُو الصَّدِّيقِ ، وجَاءَهُ رَجُلُ يَوْ تَعَدِّدُ خَوْفًا فَقَالَ لَه : «هَوَّنَ

عَلَيْكَ فَإِنِي لَسْتُ بَمَلَكِم ، إِنَمَا أَنَا آبِنُ آمْرَأَةٍ مِنْ قُريْشِ كَانَت ْ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ ».

ولمّا تَمَّتْ بِيعَةُ الرِّجَالِ بِايَعَهُ النِّسَاءُ ، وَكُنَّ يُبِهَايِعِنْهُ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا ، ولا يَشْرِفْنَ ، ولا يَزْ نِينَ ، ولا يَقْتُلْنَ الْولا دَهُنَّ ، ولا يَقْتُلْنَ أَولا دَهُنَّ ، ولا يَقْتُلْنَ أَوْلا دَهُنَّ ، ولا يَأْ تِينَ بِبِهِتَانَ يَفْتَرِينَهُ بِينَ أَيْدِيهِنَّ وأَرْجُلِهِنَّ أَوْلا دَهُنَّ ، ولا يَأْ تِينَ بِبِهِتَانَ يَفْتَرِينَهُ بِينَ أَيْدِيهِنَّ وأَرْجُلِهِنَّ ولا يَغْتُرُونَ .

ثُمَ أُمَرَ بِلاَلاً أَنْ يُوَذِّنَ عَلَى ظَهْرِ الكَعْبَةِ فَأَذَّنَ .

ثُمَّ أَرْسُلَ عليهِ السّلامُ السَّرَايَا لَهُ أَصْنَامِ الْقَبَائِلِ ، فَهُدِّمَتِ الْعُزْى، وهي أَعظمُ صَنَم لِقُريشٍ في نَخْلَةً ، ثُمَّ هُدِّمَتُ سُواعَ ، وهو صَنَم كبير لَهُ ذَيْلِ على ثلاثة أميال من مكة ، ثم هُدِّمَتُ مُنَاةً ، وهو صَنَم كبير لَهُ ذَيْلِ على ثلاثة أميال من مكة ، ثم هُدِّمَتُ مَنَاةً ، وهو صَنَم لِكابِ وَخْزَاعَة في الْمُشَالِ (''.

أَمَّا الّذِينَ أَهْدَرَ دَمَهُمُ الرَّسُولُ فَهُمْ مَنْ قُتلِ وَمِهُمْ مَنْ قُتلِ وَمِهُمْ مَنْ عَلَيهِ الأَرْضُ عَلَيْ وَهَبَالُ بْنُ اللهُ لَهُ مَخْرَجًا فَأَسُلُمَ عِكْرِمَةُ بِنُ أَبِي جَهْلِ وَهَبَالُ بْنُ اللهُ لَهُ مَخْرَجًا فَأَسُلُمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) هو جبل على ساحل البحر يهيط عنه الى قديد .

طالب، فأجاز الرسول جواركها وقال: إنّنا قد أجر نا من أجرت الله من أجرت وقد الله من سعد بن أبي سرح ، وقد الله من سعد بن أبي سرح ، وقد أعرض عنه الرّسول مرار الحيانية وعدم قبانه على مبدئية وكذبه على الله ورسوله ، وأسلمت هيند زوج أبي سفيان ، وأسلم كعب بن زهير ، وأنشد وقصيد ته التي يقول في مطلعها : كعب بن زهير ، وأنشد وقصيد ته التي يقول في مطلعها : بانت سعاد فقلي اليوم متبول متيم إثرها في يفد مكبول ومنها في مدحه عليه السلام :

إِنَّ الرَّسُولَ لَسَيْفُ يُسْتَضَاءُ بِهِ مُهنَّدُ منْ سُسيوفِ اللهِ مَسْلُولُ ولمَّا قال هذا البيت خلَعَ الرَّسُولُ عليهِ بُودَتَهُ، ولذا تَسمّى هذه القصيدة بقصيدةِ البُرْدة ''.

## قصة وحشى قاتل حمزة

وأَمَّاوَ حَشِيُ قَارِبَلُ مَعْزُةَ الذِي أَهْدُرَ الرسولُ دَمَهُ مَعَ مَنْ أَهْدُرَ الرسولُ دَمَهُ مَعَ مَنْ أَهْدُرَ فَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ مَا رَوَاهُ الْبِيخَارِي : « قَالَ وحْشِي بَعِدَ أَنْ حَكَى مَقْنَلَ مَعْزَةً ، فَاهَّا رَجِعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهِمْ ، فَأَ قَبْتُ بَكُم حَيْ مَقَالًا وَعِمْ أَعْلَا اللَّهُ مَعْمَ مَ فَأَ قَبْتُ بَكُم حَيْ فَكَ الطَّائِفِ فَأَرْسلوا بَكَ حَيْ فَسَا فِيها الإِسلامُ ، ثمّ خَرَجْتُ إلى الطَّائِفِ فَأَرْسلوا بَكَمَ حَي فَسَا فِيها الإِسلامُ ، ثمّ خَرَجْتُ إلى الطَّائِفِ فَأَرْسلوا (١) وقد اشترى معارية بن أن سنبان أيام حلافته هذه البردة من أبناه كمب ثم صاد يتوارثها الملوك والحلفاه مق وقعت للترك من ملوك بني عَنَان ،

إلى رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَسولاً فقيل لى: إنّه لا يَهيجُ الرُّسُلُ ( أَى لا يَناَلُهُمْ منهُ مَكروهُ ) قال : فَرَجْتُ مَعَهُمْ حتى قَدِمْتُ عَلَى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فامًّا رَ آنى قال: أنْتَ وحْشَى ۚ ؛ قلتُ : نعم ، قال : أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةً ؛ قلتُ : قدْ كَانَ منَ الأَمْرِ مَا قَدَ بَلَغَكَ ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيمُ أَنْ تُغَبِّبَ وجْهَكَ عنى ؟ قال: فَرَجت من فامَّا قُبضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخُرَجَ مُسْيَامَةُ الكَدَّابُ ، فقلتُ لا عَرْجَن إلى مُسَيَّامَةً لَعلِّي أُقْتُلُهُ مَا كَافِيءَ بِهِ مَمَزَةً . قالَ : فَخْرَجَتُ مَعَالنَّاسَ فَكَانَ مِنْ أَمْرُهِ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُوَ رَجَلٌ قَاتُمْ فِي ثَلْمَةِ `` جَدَارِ كَأَنَهُ جَمَلُ ۖ أُورَقُ (٢) ، ثَائِرَ الرَّأْسِ ، فَرَمَيْنَهُ بِحَرْ بَنِي فأَصَعْهَا بِينَ ثَدْيَيْهِ حَتَى خَرَجَتُ مِنْ بِينَ كَيْتِفَيهِ . قال : وَو ثُبَ إِليهِ رَجُلُ مِنَ الانصار فضر به بالسيف على هامته »

## وأقعة حنين

وفبها: غزوة حُنيْنِ - سَارَ إِليها الرَّسُولُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ مَنْ فَنْتِحِ مَكُةً وَمَعَهُ عَشَرَةً آلاَف مِن أَهْلِ المَدِينَةِ وَأَلْفَانَ مَنْ أَسْلُمَ يُومَ الْفَنْتِحِ ، يَرِيدُ قَبِيلَتَى ثَقِيفٍ وَهُواَذِنَ لاَ نَهُمَ (١) الثلمة فرجة في الحائط وغيره من خلل أو هدم (٢) أورق: أسر كالرماد. جَمَّعُوا الجُموع لحربه ، وخرَج معَهُ أيضاً عَانُونَ مِنَ المَسْرِكِينَ وَلا وَصَلُوا إِلَى تُحنَيْنِ سَمِعَ الرّسولُ رَجْلًا يقول : لَنْ نُعْلَبَ الْيُومُ مِنْ قَلَّةٍ ، وأُعْجِبَ الْمُسْلُمُونَ بَكُثْرَتِهِمْ ، فَصَعْبُ ذلك على اليّومُ مِنْ قَلَّةٍ ، وأُعْجَبِ الْمُسْلُمُونَ بَكَثْرَتِهِمْ ، فَصَعْبُ ذلك على الرّسول . ثمّ النّقَوا بالْعَدُو ، وكانَ على جانِبِ عظيم مِنَ الرّسول . ثمّ النّقَوا بالْعَدُو ، وكانَ على جانِبِ عظيم مِن السّدكَرُ ، وكانَ على جانِبِ عظيم مِن السّدكَرُ ، وكانَ كامناً لهم في مضيق الوادي ، فقا بلهم بنبنل كالجراد المُنتشر ، وكان يوماً ها أيلاً ، فد هِشَ المسلمون وأنهز موا ولم يَنْ الرّسول إلا جَماعة ، منهم أبو بكر و عمر وعمر وعلى والعباس والعباس وأبو سَفْيان بن الحارث ابْنِ عمّ الرّسول .

كُلُّ ذَلِكَ وَالنَّيُّ وَاقِفَ فَى ذَلِكِ الْمُعَرَّكِ الضَّنْكِ وَاللَّارِقِ الْحَرِجِ ، ثَابِتَ الْجَأْشِ قُوىً الْجَنَانِ ، وهو يَقُولُ : أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبَ ، أَنَا أَبنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ .

ثم نادى الْعَبَّاسُ الأَّ نُصَارَ بِأَمْرِ الرَّسُولِ ، وَكَانَ جَهْوَرِيَّ الصَّوت ، فَانْعُطَفُوا عَلَى النّبِيِّ كَأَنهُمُ الإبِلُ ، وقد حنَّتْ إلى أو لا يَهَا ، ودافَعُوا عنهُ وصد قوا الحَلهُ ، وقاتَلُوا الأَّعْداء قِتالًا شَدِيداً حَتّى هَزَمُوهُ بإِذْنِ اللهِ « وأنْزِلَ اللهُ سَكِينتَهُ على شَدِيداً حَتّى هَزَمُوهُ بإِذْنِ اللهِ « وأنْزِلَ اللهُ سَكِينتَهُ على رسولهِ وعلى المؤمنين وأنزَلَ بُجنودًا لمْ تَوَوْها » وهم الملائكة . وقتيل من المشركين أكثر من سبّعين ، وأسر منهم وقتيل من المشركين أكثر من سبّعين ، وأسر منهم .

كَثيرٌ ، وأَخَذَ المسلمون نِساءً م وذُرارِيَّهم وأَمُواكُهم ، وقُتُلَ منَ المسلمينَ أَرْبَعةٌ .

وأَسْلُمْ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ مَكَةُ الّذِينَ كَانُوا مَعَ المسلمينَ فَى هُذَهِ الْغَزُوة، بَعْدَ أَنْ فَرِحُوا بِآنَكِسَارِهُ واستَهْزَوَا بِهِمْ ، وفَهْذَهِ الْغَزُوة، بَعْدَ أَنْ فَرِحُوا بِآنَكِسَارِهُ واستَهْزَوَا بِهِمْ ، وذلك لِمَا رَأُوهُ مِنْ عِنايةِ اللهِ بالمسلمين ، ونَصْرِهِ إِيَّاهُ بعْدَ أَنْ وَلَا الأَدْبَارَ وَأَنْهُزَمُوا شَرَّ هَزِيَةٍ .

ومَنْ تأمَّلَ في هذا الأنكِسار الذِي حَصَلَ للمسلمينَ أوَّل الأمر يَجِدْ أَنَّ مَصْدَرَهُ شَيْتَانَ مُهمَّانَ : الأُوَّلُ الأَغْمَرَارُ بِالْكُثْرَةِ وَالْأَفْتِخِارُ بِوَفْرَةِ الْعَدَدِ وَعَدَمُ الْأُتِّكَالَ فِي النَّصْرِ عَلَى النَّاصِرِ الْحَقيقِيُّ ، وهُو كَيسْتُدعَى الثَّبَاتَ أَمَامَ الْعَقَبَاتِ وَتَحَمُّلَ الصَّدَماتِ والصبر إنْ أَلَّتْ مُلمَّات ؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله تَعَالَىٰ : «ويَوْمَ تُحنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَنْكُمُ \* كَثْرَتُكُم \* فَلَنْ تُغْنَى عَنْكُم منَ اللهِ شيئًا » التّاني : أنّ الجيش كانَ أَخَلاَطاً منَ المشركينَ والأعراب وممَّن كانو احديثي عهد بالإسلام ، وهو لا علايهمهم اً نتِصارُ المسلمين وأ نكسِارُهم ، فلا يُداَفِعونَ عَنِ الإسلاَم حَقَّ المدافعة كُن يُقاتِلُ مُغلِصاً دِفاعاً عن دِينِهِ في سبيلِ اللهِ مُعنقدًا أَنَّ الْفُورَارِيوْمَ الزَّحْفِ مِن الْكَبَائِرِيْعَدِّبُهُ اللهُ عَلَيهِ عَذَابًا شَدِيدًا

## غزوة الطائف

وفيها: غزوة الطّائف - سار إلينها الرّسولُ بَنْ كَانَ مَعَهِ يَوْمَ نُحنَينِ لَطَلبِ الْفَارِّينَ ، فَوَجدُ مُ قد تَحَصَّنُوا وَنَزَوَّدُوا بَمَا يَكُفْيهِمْ قوتَ سَنَةٍ ، فَامّا رَأَ وُا المسلمينَ نَضَحُومُ بالشّمالِ نَضْحًا شَدِيدًا فَأْصِيبَ منهم كثير ، ومات آثنا عَشَرَ رجلًا بالجِرَاحِ مَنْ الْحِسَادُ تَسِعْةَ عَشَرَ يو مَا ، فَلَمْ ثَيْفِنِ ذَلْكَ شَيئًا. ثمّ آنْصَرَفَ الرّسولُ بَنْ مَعَهُ ، ورَجع إلى الجِعْرَانة حَيْثُ تُوكَ سَبّى مُحنَينٍ الرّسولُ بَنْ مَعَهُ ، ورَجع إلى الجِعْرَانة حَيْثُ تُوكَ سَبّى مُحنَينٍ .

# وفول هو ازن

ورجوع النبى إلى المدينة

وَبَعْدَ أَيَّامِ أَنَى الرَّسُولَ وُفُودُهُو ازِنَ مُسُلِّمِينَ خَيْرَهُ بِينَ السَّبِي وَلَمْ كُوا الأَمُوال. السَّبِي وَلَمْ اللَّمْ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمَ وَبَعْدَ أَنْ أَقَامَ الرَّسُولُ بِالجِعْرَانَةِ ثَلَاثَ عَشَرَةً لَيْلةً أَحْرَمً منها بِعُمْرَةٍ وَدَخْلَ مَكَلَّةً لَيْلاً ، فَطَافَ وَالسَّلَمَ الجَجْرَ ، ورَجَعً بنها بِعُمْرَةٍ وَدَخْلَ مَكَلَّةً لَيْلاً ، فَطَافَ وَالسَّلَمَ الجَجْرَ ، ورَجَعً بالجِيشِ مِنْ لَيْلْتِهِ إِلَى المَدِينَةِ ، وكنَ غِيَابُهُ عَنْهَا شَهْرَيْنِ وسِيِّةً عَشَرَ بُومًا .

وبهذا الْفَتَ إِلاَّ عظم فتح مكَّ وانت لِلإسلام مجموع أ

الشّرْكُ ، وانحلَّتْ عُرَاهُ ، ووَهَنت قُواه ، وأذْهبَ اللهُ ظلامهم بِبزُوغ ِ شَمْسِ الاِسلام على رُبُوعِهم .

# · السنة التاسعة سفانة وعدى

في هذه السنة أرسل الرسول على بن أبي طالب رضى الله عنه في مائة وخمسين فارساً إلى الفلس وهو صنم طي ، فسار إليه وهد مه وغيم سبياً فسار إليه وهد مه وأخر قة ، وقاتل عبادة وهز مهم وغيم سبياً ونعما وشاء ، وكان في السبي سفّانة بنت حاتم الطابي المكريم الشهر ، فلما رجعوا إلى المدينة من الرسول على سفّانة بإطلاق أشرها ، فدعت له بحير ، وكان من دُعائها : « شكر تك يد أشرها ، فدعت له بحير ، وكان من دُعائها : « شكر تك يد افتر ، وأصاب بمعروفك مواضعة ، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة ، ولا سلب نعمة كريم إلا وجعلك سببا لردها عليه » .

أما أُخُوها عَدِى فَإِنهُ هرَبَ إلى الشّامِ لِمَا رأى المسلمين قدْ دَخلَتْ بِلادَهُ ، فَأَمَّا أَطْلَقَ الرّسولُ سَفًّانَهَ أُخْتَهُ ذَهبَتْ إليهِ وأَخبر أنهُ بِمَا عاملُها بِهِ عليهِ السّلام من الْكُرم وأَسَارِقُ عليهِ أَنْ يَكُنْ نَعِياً فَللِسَّابِقِ إليهِ فَضُلْ عَالَى بَدُهُ وَالَتْ : « إِنْ يَكُنْ نَعِياً فَللِسَّابِقِ إليهِ فَضُلْ عَانَ وَإِنْ يَكُنْ مَا عَا فَأَنْتَ أَنْتَ » خُورَج حتى جاء المدينة ، فضل الرّسول ، وكلّمهُ وأخبرهُ أنّهُ عدى بن حاتم ، فأيخذه الرّسول عجوز الرّسول عجوز الرّسول عجوز فانية وقوفًا طويلا أسكلمه في ما هو عَلَيْ فَل الطّريقِ أَوْ قَفَتِ الرّسول عدى ذلك فانية أوقوفًا طويلا أسكلمه في حاجة لها ، فاما رأى عدى ذلك قال والله ما هو عَلك ، فاما أنيا البيت قال له الرّسول ؛ ياعدى أنسلم تسلم منه ما هو عَلك ، فقال عدي " : إلى على دِين ، وكان نَصْر انيّا فقال : أَنَا أَعْلُم بِدِينِكَ مِنْكَ ، ونَصَحَ له الرّسُولُ و وَعَظَهُ ، فقال : أَنَا أَعْلُم بِدِينِكَ مِنْكَ ، ونَصَحَ له الرّسُولُ و وَعَظَهُ ، فأَسْلَم و حَسُنَ إِسَلَامُهُ .

## غزوة تبوك

فيها غزوة تَبُوك '' ، وتُعْرَفُ أيضاً بِغزوة العُسْرَةِ ، لأنها كانت في زَمَنِ عُسْرَةِ النّاسِ وَجدْبِ '' الأَرَاضي وشِدَّةِ الحَرِّ ، كانت في زَمَنِ عُسْرَةِ النّاسِ فيهِ الرَّاحةَ والدَّعةَ '' وقد طابَتِ الظّلالُ في وَقَد عَابَتِ الظّلالُ والنّارُ ، وقداً سنتقبل المسلمون فيها سَفَرًا بَعيدًا ، ومَفَاوِزَ ''

<sup>(</sup>۱) تبوك : مكان ممروف في منتصف الطريق بين المدينة ودمشق (۲) الجدب التحط (۳) السكون (٤) جم مفازة وهي الفلاة المهلكة •

مهلِّكَةً ، وعَـدُوَّاكَثيراً ، حتى إنّهم كانوا يَنْحَرُونَ الْبَعيرَ فَيَشْرَبُونَ مافِى كَرْشِهِ من الماء ، فكانتِ الْعُسْرَةُ في الماء والطّهر والنّفقة .

وسَبَبُهَا أَنَّ الرُّومَ جَمَّعَتِ الْجُمُوعَ بِالشَّامِ مَعَ هِرَقُلَ تُريدُ غَزُو المسلمين في بلادِهم ، فَعلمَ الرَّسولُ بذلك ، عَجمَّعَ الجُموعَ منْ مَكَّةً والمدينةِ وقَبائلِ العربِ ، وطلَّبَ منَ المُوسِرِينُ `` تَجْهِيزَ الْمُسْرِينَ (٢) . فَجَاءَ عُمَانُ بنُ عَقَانَ بعشَرَةِ آلافِ دِينَارِ و ثلا ثِمَا ثَهِ بَعيرِ بأَحْلاسِها (") وأَقْنَابِها (") وخمسينَ فرَساً . فدَعا له الرَّسولُ صلى الله علَّيه وسلَّم بخيرٍ . وَجَاءَ أَبُو بَكُرُ بَكُلُّ مالهِ وهوَ أَرْبِعةُ آلافِ دِرْهُم ، وجاءَ مُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بنِصفِ ماله وجاءً عبنهُ الرَّحمٰنِ بنُ عَوْفِ بِمِائْتَىٰ أُوقِيَّةٍ ، وجَاءَ الْعبَّاسُ وَ طَلْحَةُ عِمَالِ كَنْسِ ، وتَصَدَّقَ عَاصِمُ بْنُعَدِيِّ بِتِسْعِبِنَ وَسُقًا (٥٠ من أَمْرٍ ، وأرْسلَ النِّساءُ بكلِّ ما قَدَرُونَ عليهِ من تُحلِيِّهِنَّ . ثمَّ جَهُزَ مُعْمَانُ والْعَبَّاسُ أَيْضًا ويامِينُ بنُ عَمْرِ وقومًا آخَرينَ جَاءُوا إلى الرَّسولِ يَسأَلُو نَهُ الْحُلان . فقال لهم : لا أَجِدُ مَا أَحْلِكُمْ ،

 <sup>(</sup>١) الاغنياء (٢) الفقراء (٣) الأحلاس جم حلس وهو مايوضع على ظهر الدابة تحت الرحل او البرذعة او السرج (٤) الاقتاب جم قتب وهو الرحل او البرذعة (٥) الوسق حمل البعير أو ستون صاعاً .

وهمُ الذينَ قال الله فيهم : « تَرَلُّوا وأَعْيَنْهُمْ تَفْيِضُ مَنُ الدَّمْعِ \_ حَزَنَا أَنْ لاَ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ » ؛

ولمّا تأهّب الرّسولُ للْخروج قالَ قوم كُنّ الْمُنافق بن ولمّ النّفرُوا لا تَنْفُرُوا فِي الحَرِّ فَأَنْزِلَ اللهُ تعالى فيهم : « وقالوا ﴿ عَوْمُ اللهُ تُعَالَىٰ فَيْهُم : « وقالوا ﴿ عَوْمُ حَاءً هُ في الخرَّ ، قل: نَارُ حَهَمُ أَشَدُ تُحرًّا لو كَانُوا يَفْقَهُون » . و الشرَّو الْمُدِّرُ ونَ منَ الأَعْرَابِ (وَهُمْ أَصِحَابُ الأَعْدَارِ منْ ضَعْفٍ ! قُلَّةٍ ﴾ يَسْتَأْذِنُونَهُ فَي التَّحْلُّفِ عِنْهُ فَأَذِنَ لَهُم ، وَكَانُوا أَتُنْـين و ثَمَانِينَ رَجُلًا، وقَعَدَ آخَرُونَ مِنَ الْمُنافقين بغيرِ تُعذْرِ، يرْئيسُهم عَبْدُ اللهِ أَ بْنُ أَبَىِّ . وهُمُ الذِينَ نَزَلَ فيهِم قُولُه تَعَالَى: « وقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللهَ وَرَسُولُهُ » وَتَخلُّفَ نَفَرٌ مِنَ المسلمين منْ غيرِ شَكَّ وَلاَ ٱرْتِيابِ ، وقد ٱسْتَأْذُنَهُ جَمَاعَةٌ مَنَ المنافِقِينَ فأَذِنَ لهم ، وقد عتَبَ اللهُ عليهِ في الإذْن لهم بقوله: « عَفَا الله عنك ، لِمُ أَذِنْتَ لَهُم حَى يَتَبيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وتُعْلَمَ الْكَاذِبينَ ، إِمَّا كَيْسَمَّأْذِنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْمِنِونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَأَرْتَابِتْ قلوبهم فهُم في رَيْبهم يَسَرَدون، ولو أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعدُوا لَهُ عُدّةً ، ولكن كَرة اللهُ أَنْبِعالَهُمْ فَتُبْطَهُم وقيلَ أَقعدُوا مَعَ.

الْقَاعدِينَ. لَوْ خَرَجُوا فِيكِما زَادُوكُم إِلاَّ خَبَالًا "ولا وَضُوا الْقَاعدِينَ. لَوْ خَرَجُوا فِيكِما زَادُوكُم إِلاَّ خَبَالًا "ولا وَضُوا خِلال كُمْ " ، واللهُ عَليم " خِلال كُمْ " ، واللهُ عَليم " بالظالمين » .

وأستخلف عليه السلام على المدينة وأهله على بن أبي طالب، وقيل بل استخلف على المدينة محمد بن مسلمة وعلى طالب ، وقيل بل استخلف على المدينة محمد بن مسلمة وعلى أهله علياً ، فقال عليه أشعله على الصّبيان والنساء ؛ فقال عليه السّلام : « ألا تَوْضَى أنْ تكونَ مني بمنزلة هرُونَ من موسى إلا أنه لا ني بعدى : ».

ثُمّ سَارَ الرّسولُ بِالجِيشِ ، وكانَ ثلاَ ثينَ أَنْفاً ، فامّا كانوا في بعض الطّرِيقِ صَلَّت أَنْفَةُ الرّسولِ ، فقال بعض المنافقين : يَزْعُمْ مُحَدِّدُ أَنه نَبَيُ ولا يَدْرِي أَيْنَ نَاقَتُه ، فأطلع الله نبية على ما قاله . فقال لهم عليه السّلام : «إني والله لا أعلم إلا ما عامني الله سبخانه وتعالى ، وقد دلّى الله تعالى علَمها ، وهي في الوادِي في شعب كذا وكذا ، وقد حبستها شجرة بزمامها » . فأمّا وصلوا إلى تَبُوك لم يووافيها جيشا كما كانواقد سمعوا .

(۱) أى فساداً وشراً (۲) أى أسرعوا بينكم بالتميمة والفساد والتخويف • يقال فى الاصل وضع البعير اذا أسرع واوضمه راكبه اذا حمله على الاسراع وقد استميرهنا للاسراع بالفساد والشر (۳) ضاعت

وقبل أنْصِرَافِهِ مِنْ تَبُوكُ جَاءَهُ أَبُوحَنَّا صَاحِبُ أَيْلَةً وَمَعَهُ أَهُلُّ جَرْبَاءً وَأَذْرُحَ وَمِينِياءً، وهي بلا دُ بالشَّام فَصَالُحُوهُ وأَعْطُوهُ الْجِرْبَة ، وكتب لهم حكتابًا فيه أمان لهم ولا موالهم ولا رواحهم ما داموا على الصَلْح والْعهدِ.

ثم أستشار الرسول أصحابه في أن يُجاو ز تَبُوك إلى ماهو أبعد منها من ديار الشام ، فقال محرم : إن كنت أمر تبالسير فسر ، فقال عليه السلام ، لو كنت أمر ت بالسير لم أستشر فسر ، فقال عليه السلام ، لو كنت أمر ت بالسير لم أستشر ثم رجعوا من تبوك بعد أن أقاموا بها عشرين كيلة ، ولم يكن حرب ، و بني في طريقه مساجد .

فاماً دَنَا مِنَ المَدِينَةِ قالِ الرَّسُولُ تَطْيِيبًا لِقِلُوبِ المُعَذَّرِينَ (وهُ الذِينَ حَبَسَهُمُ الْعُذَرُ الشَّرَعَى عَنِ الْخُرُوجِ مَعَ النَّيِّ : « إِنْ فَى المَدِينَةِ قَومًا مَا سِرتَم سِيرًا وَلاَ قَطَعَتُمْ وَادِياً إِلاّ كَانُوا مَعَكُمْ تَحَبَسَهُمُ الْعُذَرُ ».

ولمّا دَخَلَ الرَّسُولُ المَدِينَةَ قالَ الْعَبّاسُ: أَتَأْذَنُ لِى أَنْ الْمَا الْعَبّاسُ: أَتَأْذَنُ لِى أَنْ أَمْنَدِ مَكَ ؟ قال : قل لا يُفْضِضِ الله فاك — فقال قصيدة منها: وأنت لمّا وُلدت أشرَقتِ — الأرض وضاءت بنود كالأفق فندن في ذلك الضّياء وفي — النّور وسُبل الرّشادِ نَخْتَرِقُ فَنْ فَنْ فَنْ فَنْ فَاللّا الرّشادِ نَخْتَرِقَ فَيْ فَاللّا الرّشادِ نَخْتَرِقَ فَيْ فَاللّا الرّشادِ نَخْتَرِقَ فَيْ النّور وسُبل الرّشادِ النّور وسُبل الرّشادِ النّور فَيْ النّور وسُبل الرّشادِ النّور في النّور وسُبل الرّسادِ النّور في اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه النّور وسُبل الرّسادِ النّور في اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللّه

## حوادث وحج ابى بكر بالناس

وفيها: وفدَ على الرَّسولِ وفدُّ منْ تُقيِفَ فأسْلموا ودَّعَوْا قو مهم أهل الطّائِفِ فأجَابوا .

وفى ذِي الْقَعْدَةِ مِنْ هَذِهِ السَّنَّةِ أَمَرَ الرَّسُولُ أَبَا بِكُو أَنْ يَحْبُحُ بِالنَّاسِ ، وأَمَرَهُ أَنْ يُوَّذِّنَ بِالنَّاسِ يوْمَ النَّحْرِ : أَنْ لاَ يَحْبُحُ بعد الْعام مُشْرِكَ ولا يَطُوفَ في الْبيتِ عُرْيان، فاماً سارَ بالنَّاس نزَّلَ على الرَّسول أوائلُ سُورَةِ (براءة) فأرْسل على بن آبى طالب ليُبلِّغُهَا للنَّاسِ يوْمَ الْحَجِّ الأَكْبِرِ وقال: لاَ يبلِّغُ عني إلاَّ رجُلُمْ مَى . وفحواها : نَبُّذُ الْعُهُودِ بَلْمِيعِ المُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَمْ يُوفُوا بِعُهُودِهُ ، وإمهالهُ أَرْبِعةً أَشْهُر بَسِيحُونَ فيها في الأَرْض كَيْفَ شَاءُوا ، و إِيمَامُ الْعَهُودِ للمشركين الذينَ لم يَتَظاهَرُ واصِدً المسلمين إلى مُدَّنهِ، وأَ زُل الله تعالى: « يَا أَيُّهَا الذِينَ آمنوا إِنَّمَا الْمُشْرَكُونَ نَجُسُ فلا يَقُرُ بُوا المُسْجِدَ الْحُرَامَ بعدَ عامهم هذا ». فلم يَحُبِّجُ فى المام القِابلِ مُشْرِكُ ، وكانَ على يُصلَّى فى هذا السَّفَرِ ورَاءَ أبى بكر رضى الله عنهما.

وفيها : تُوفِّي عبد اللهِ بن أَبَيٍّ بنِ أَبِي سَلُولٍ دئيسُ

الْمُنافقينَ ، فأستراحَ المسلمون من شُرُودِ كَانَ يَهِيجُهَا عليهم. وفيها : أيضاً تُوفِيّت أُمْ تُكَانُومَ بنتُ الرّسولِ وزَوْجُ عَمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضِيَ الله عنهماَ.

# السنة العاشرة بعثات الى اليهن

في هذه السنة أرسل الرسول على بن أبي طالب عليه السلام في ثلاثمائة فارس إلى قبيلة بني مذحج من أهل اليمن به وعقد له لواء أن بيمينه وعممة بيده ، وقال له : « سير حتى تنزل بساحتهم فأدعهم إلى قول : لا إله إلا الله ، فإن قالوا : نعم ، فر هم فادعهم بالصلاة ، ولا تبغ منهم غير ذلك ، ولا أن بهدى الله بك رجلا واحدًا خير لك مما طلعت عليه الشمس ، ولا تقايلهم حتى يُقاتِلوك » . وقال له أيضًا : « إذا جَلَسَ إليك الحمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر » .

فسَارَ على حتى أنتهى إليهم ، وَلَقِيَ مُجْمُوعَهُمْ فَدَعَاهُمْ إلى الاسلام فأ بَوْ ا ورَمُوا المسلمين بالنَّبْلِ ، حَمَلَ عليهم المسلمون

فَقَتَلُوا مِنْهِم عَشْرِينَ رَجُلًا ، فأنهزموا فَكُفَّ عَنْ طَلَّهُم ، ثمَّ لْحِقْهُمْ فَدَعَاهُم إلى الاسلام فأجَأْبُوا ، وبَايعَهُ رُوِّسَاوُّهُ ، وطأبوا مِنْهُ أَنْ يَأْخُذُ زَكَاةً أَمُوالِهُمْ ، وأَنْ يَكُونُوا عَلَى مَنْ ورَاءَهُمْ من قو مهم .

ثُمَّ قَفَلَ عَلَى وضَى الله عَنْهُ بِأَصْحَابِهِ ، فَوافَى الرَّسولَ بمكةً فى ُحجّةِ الوّداع .

ثُمَّ أُرسلَ الرَّسولُ إلى أهلِ البينِ مَنْ يُعَلِّمُهم شرارُمْعَ الإسلام ، وكانت مِخْلاَفين (١) ، فَبَعَثَ مُعاَذَ بنَ جَبَلِ إلى الكورَةِ الْعُلْمَامِن جِهَةِ عَدَنَ ، وبعُثَ أَبَا مُوسَى الاَّشْعَرِي إلى الْسَكُورَةِ السَّفْلِي ، وقال لهما : « يَسِّرًا ولا تُعَسِّرًا ، وبَشِّرًا ولاً تُنفَرًا » وقال لِمُعاذ : « إنكَ ستأتى قَوْماً أهل كِتاب (") ، فإذا جنَّنَهُمْ فادَّعْهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَّ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مَحْداً رسولُ اللهِ ، فإِنْ أطاءُوا لكَ بذلك فأخْبِر هُ أَنَّ اللهَ قد فرَضَ عليهم خُمْسَ صَلُواتٍ كُلَّ يوم ولَيلْةٍ ، فإِنْ ثُمْ أَطَاعُوا لَكَ بذلِك فأخبر م أنَّ الله قد فرض عليهم صدَقة (٣) تُؤخذ من أغنيائهم

بيرة ع ع ع ع المخلاف الكورة والاقليم (٢) حيثًا ذكر اهل الكتاب فالمراد بهم اليهود. والنصارى (٣) المراد بالصدقة الزكاة il the same

فَرَدُ عَلَى فَقَرَائِهِم ، فإِنْ ثُمْ أَطَاعُوا لِكَ بَذَلِكَ فَإِيَّاكُ وَكَرَائِمَ (') أَمُوالْهُمْ ، وَأَنْقِ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لِيسَ بِينْهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ » .

ثمَّ أنطأق كلَّ منهما إلى عمله ، فسكث مُعاذُ بالبمن حتى أو في منهما إلى عمله ، فسكث مُعاذُ بالبمن حتى تُوفِقي رسولُ الله . أمّا أبو موسى فقسدم على الذبي في حجة الوكاع .

## حجة الوراع

ذلك اليوم عيدًا . و في البُخارِي عن عُمْرَ بن الحَطّابِ رضى الله عنه : « إِنَّ رَجُجلًا من اليهو دِ قال له تُ : يا أُميرَ المؤمنين . آية في كيتابكم نقرو أنها او علينا معشر اليهود زلت لانخذنا ذلك اليوم عيدًا . قال أَى آية هي قال : «اليوم أ كَلْتُ لكم دِينَكم وأ تَكمتُ عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دِينًا » . فقال مُعمرُ : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قايم بعرفة يوم جمعة " » .

## وفور العرب

ولمّنا أمْتُدُّ سَلْطَانَ الْاسلام، وبزُغَتْ شَدْسُهُ على الْانام، وأَدْرَكُ حَقِيقَتَهُ الْحَاصُ والْعَامُ ، رَغِبِ فيهِ الشَّيخُ والذّلامُ ، فأ تُوهُ كُوعً وَهُ كَبّانًا ، وشَدُّوا فأ تُوهُ كُوعً ذَرَافاتٍ ووحدانًا ، مُشَاةً ورُكبّانًا ، وشَدُّوا الرِّحالَ لاَعْتِنَاقِهِ ، وجَابُوا المَفَاوِزَ لاِتَشَرُّفِ بِالدُّخُولِ فيهِ ، وجَابُوا المَفَاوِزَ لاِتَشَرُّفِ بِالدُّخُولِ فيهِ ، وجَابُوا المَفَاوِزَ لاِتَشَرُّفِ بِالدُّخُولِ فيهِ ، فَكُرُرَتِ الوُّفُودُ على الرَّسُولِ في هذهِ السّنةِ والّتي قبلَها ، فأسلُم كَثيرٌ من قبائلِ الْعربِ عَنْ طيبِ نَفْسٍ إذْعانًا لِللهِ وخُضُوعًا لدِينهِ .

ومنَ الوُفودِ بنُو حَنيفةً ومعَهم مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ . وفى الْبخارى عن أبن عَبَّاسِ رضى الله عنهما قال: « قَدِم مُسَيِّلِمَةً الْكُذَّابُ عَلَى عَهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم فِعلَ يقولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَدُّ الأَمْرَ مِنْ بِعْدِهِ تَبِعْتُهُ مِ فَأَقْبِلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ومعَهُ ثابتُ بن مُ قَيْس بن شَمَّاش، وفي يَد رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قطعة ُ جَرِيدٍ ، حتَّى وقَفَ على مُسَيَّامةً في أَصْحابه فقال: لو سأ لتني هذه القطعة ما أعطيتُ كما، وإِنَّى لاَّ راكَ الذِي أُريتُ فيهِ ما رَأَيْتُ ، وهذا ثابتٌ يُجيبُكَ عنى ، ثم أَ نصَرَفَ عنْ أَ قَالَ أَبنُ عَبَّاس : فَسأَلْتُ عَنْ قُولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّكَ أَرَى الذِي أُريتُ فيهِ مَارأَيْتُ فأخبَرَني أبو هُرَيْرَةً أَنَّ رَ وَلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: كينما أَنَا نَاتِم " رَأَيْتُ فِي يدَى سُوارَيْن مِنْ ذَهَبِ فَأُهُمَّى شَأْتُهُمَا فَأُوحَىَ إِلَى فَى الْمَنَامِ أَنْ أَنْفُخَهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا ، فَأُوَّلُتُهِمَا كَذَابِينِ بَخْرُجَانَ مِنْ بعدي (احدها الأُسورُ الْعَنْسَيُّ مُطَلَّيْحَةُ صَاحِبُ صَنْعاءً ، والأَخَرُ مُسَيَلُمةُ الْكَاذَّابُ صَاحِبُ اليَامةِ ) وقد أسلم بنو حنيفة » و في هذهِ السّنة : ثُوفَيِّيَ إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ الرّسولِ صلى الله عليه وسلم .

\*\*\*

وقد تم لِهُ جَرَةِ رسولِ اللهِ بِأَنْهَاءِ السّنةِ الْعَاشِرَةِ عَشْرُ سَنُواتٍ إِلاَّ شَهْرَيْنِ وأَحَدَ عَشَرَ يَوْماً ، وذلك لَهُ جَرَّتِهِ من مَكَةَ إلى المدينةِ .

# السنة الحادية عشرة مرض الرسول

فيها: جَهِّزَ الرّسولُ سَرِيّةً بِرِئَاسَةِ أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً إِلَى أُبْنَى (وهي نَاحِيةٌ بالْبَلْقَاءُمنَ مُوْنَةً حَيثُ قُتْلَ وَالدُهُ) حارِثَةً إِلَى أُبْنَى (وهي نَاحِيةٌ بالْبَلْقَاءُمنَ مُوْنَةً حَيثُ قُتْلَ وَالدُهُ) وكانَ في الجيشِ كَبَارُ المُهاجِرِينَ والأَنْصَارِكا بِي بَكْرٍ ومُحَرَّ وكانَ أُسَامَةٌ شَابًا لا يَتْجَاوَزُ السَّابِعةَ عَشْرَةً وأَبِي عُبُرُهِ ، ولم يَتِم لَهذهِ السَّرِيّةِ السَّفَرُ لاَّنَهُ أَبِتْداً مَرَضُ من عُمُرهِ ، ولم يَتِم لهذهِ السَّرِيّةِ السَّفَرُ لاَّنَهُ أَبِتْداً مَرَضُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

فَلَمَّا أَشْنَدً برسولِ اللهِ المَرَضُ ٱسْمِنَأُذُنَ نِسَاءَهُ أَنْ

أُعُرَّضَ (١) في بيت إحداهُن ، فأذَّن له أن يُهرَّض في بيت عائشة ولمَّا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : مُرُوا أَباَ بَكُر فَايُصَلُّ بالنَّاس، نمَّ خَرَج مُمَّو كُنَّا على على والْفَضل ، و تقدَّم العبَّاسُ أمامهم والنَّي مُعَصُّوبُ الرَّاسُ يَخُطُّ الرَّاسُ عَطُلُهُ عَلَيهِ حَتَّى جَلسًا فِي أَسْفُلُ مَرْقَاةِ المِنبَرَ . فَتَارَ إِلَيهِ النَّاسُ ، كَفَمِدَ اللَّهَ وأَثْنَى عليه ثمَّ قال: « أَيُّهَا النَّاسُ بَلَغَنِي أَنكُمْ تَخَافُونَ مِنْ مَوْتِ نَبِيِّلُكُمْ هُلْ خَلْدَ نَبِي قَبْلَىٰ فيمَنْ بَعْثَ فَأَخْلُدُ فَيكُم ؟ أَلاَ وإنَّى لاَحِقْ برَّ بي وإِنْكُمْ لَاحِقُونَ بِي ، فأُوصِيكُمْ بِالْهَاجِرِينَ الْأُوَّابِنَ خَيرًا ، وأوصى المُهاجِرِينَ فيما بينهم ، فإن الله تعالى يقول : « والعَصْر إِنَّ الإِنْسَانَ آفِي تُحْسُر إِلاَّ الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ وتواصَوْ ا بالحَقِّ وتواصَوْ ا بالصبر» وإنَّ الأُمورَ تَجْرَى بإِذْنِ اللهِ. ولاً يحمِلُنْ كُمْ ٱستَبْطَاءُ أَمْرِ عَلَى ٱسْنَوْجُلُهِ ، فَإِنَّ اللَّهُ عَزُّ وجَلَّ لَا يَعْجَلُ بِعَجَلَةِ أَحَدٍ ، ومَنْ غَالَبَ اللَّهُ عَلَمَهُ ، ومَنْ خَادَعَ اللَّهَ خدَّعَهُ «فَهِلْ عَسيتُمْ إِنْ وَلَّيْمُ أَنْ أَفْسِدُ وافي الارْضِ وَلَهُ طَعُّوا أَرْحَامَكُمْ » وأُوصِيكُمْ بالأَنْصَارِ خيراً ، فإنَّهُمُ الَّذِينَ تَبَوُّ ﴿ وَا الدَّارَ والإيمَانَ من قَبْلِيكم : أَنْ تُحسنوا الهم ، أَلم يُشَاطرُوكم "

<sup>(</sup>١) يمرض أى يخدم في مرضه (٣) أى لايستطيع أن يثبتهما على الارض.

فى النّمار ؛ أَلَمْ يُوسِتِمُوا لَكِم فَى الدَّارِ ؛ أَلَمْ يُرونُوكُم "على أَنفسهِم وَبِهِمُ الْحَصَاصَةُ ؛ " أَلاَ فَنْ وُلِّيَ أَنْ يَحِكُم بَيْنَ رُجلَيْنِ فَلْيُقْبَلْ مِنْ يُحْسِنِهِم ولْيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسيئهِم ، ألا ولا تَسْنَأُثُو وا "عليهم من يُحْسِنهم ولْيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسيئهِم ، ألا ولا تَسْنَأُثُو وا "عليهم ألا وإنّى فَرَط " لكم ، وأَنتم لاحقون بى ، ألا فإن مَوْعِدَكُمُ الحوض ، الا فَن أحَب أنْ يَوِدَهُ عَلَى فَلْيُكُفّف يَدَهُ ولِسَانَهُ إلا فيما يَنْبغى »

### وفاة الرسول

ولله عليه ولله عليه ولله عليه ولله عليه ولله ولله عليه وسلم . ولما دخل يوم الا ثنين في الثاني عشر من شور ربيع وسلم . ولما دخل يوم الا ثنين في الثاني عشر من شور ربيع الأول الذي هو تتمة عشر سنين للهجرة فارق الرسول دنياه ولي بمولاه ، وأخنار الرفيق الأعلى ، على زهرة الحياة الدنيا، بعداً ن أدعى الأمانة حق أدائها ، وهدى الناس الصراط المستقيم ، بعداً ن أدعى الأمانة العظيم ، فلا في من أجل ذلك مشقات مجملة ، وأهو الأعطيم ، فلا في من أجل ذلك مشقات مجملة ، وأهو الأعطيم ، فلا في من أجل ذلك مشقات مجملة ،

<sup>(</sup>١) أى يفضلوكم (٣) الحصاصة : الفقر (٣) لا تستأثروا : لا تستبدوا (٤) أى متقدم عليكم وسابقكم والفرط في الاصل الذى يتقدم الواردين الى الماء ميهيىء لهم الارسان والدلاء ليستى لهم (٥) العقبة : واحدة عقبات الجبال والعقبة الكؤود مى العبعبة العبدود ٠

هَائِجًا، وسَلَكَ مَفَاوِزَ مُهَلَكَة ، فَتَبَتَ غيرَ مُبَالٍ بهول ، ولاَ عابى ه عَشقة ، وَوقف أمام تلك المُلِمّات () وسَبَحَ في تلك الفرات () فَنشرت الى أَنْ صَرَعَ الحق الباطل ، وأباد تلك الجحافل () فَنشرت أشية الدِّينِ الحنيفي في هاتيك المجاهل () فذهب والْكون أشية السيّة الطفة المشكر له والتناء عليه ، لا نه كون السبّب الأقوى في تخليص العالم من الضلال والفجور وفساد السبب الأقوى في تخليص العالم من الضلال والفجور وفساد الأخلاف ، والوسيلة العظمى في تنوير الأفكر ، وبن روس الملائية الحق في هذا العالم ، في شنت بذلك الحال ، وبن وسلم الماكن وقد شهدت له بذلك العامة العالم ، والفلاسفة الماكن العالم ، والفلاسفة الماكن العالم ، والفلاسفة الماكن ، وقد شهدت الله الماكن الماكن ، والفلاسفة الماكن ، وقد شهدت الماكن الماكن الماكن ، والفلاسفة الماكن ، وقد شهدت الماكن الماكن الماكن ، وقد شهدت الماكن الماكن الماكن الماكن الماكن الماكن ، والفلاسفة الماكن الماكن

\* \*

وعِنْدُ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، كَانَ أَبُوبَكُو غَائِبًا فَى السَّنْحِ (وهي مَنْازِلُ بني الحَارثِ بن الحَرْرجِ) فلمَّا عَلِمَ المسلمونَ بوفاتِهِ عَظم علَيْهِمُ الامرُ ، واشتَدَّ الهُولُ ، وجاء مُحَرَّ بنُ الخَطّابِ مُنتضيًا سَيْفَةُ مُتُوعَدًّا مَنْ يَقُولُ « ماتَ

<sup>(</sup>١) الملمات: النوازل (٢) الغمرات: الشدائد (٣) الجحافل الحيوش العظيمة والمراد بها جيوش الباطل (٤) المجاهل: جمع مجهل وهى الفلاة المهلكة التي لا يهتدى فيها ، والمراد بها تلك الظلمات من الباطل والشرك والفجور التي أضلت الامم .

رسُولُ الله » وقال: إنما أرْسل إليه كما أرْسل إلى مُوسى فلَبث عنْ قَوْمِهِ أَرْسل إلى مُوسى فلَبث عنْ قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

فلما جاء أبو بكرو أُخبِرَ الْخبِرَ دَخلَ بيت عائشة وكَشَفَ الْحِجَابَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ فَقَبَّلهُ وَبَكَى . ثُم خَرَجَ كَفَمِدَ الله وَأَثْنَى عليهِ ، ثم قالَ : « أَلاَ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ مُحدًا فإِنَّ مُحَدًا قَدْ مَاتَ ، ومَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فإِنّ اللهَ حَيْ لاَ يُحُتُ ، ثم تلا قولَهُ مات ، ومَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فإِنّ الله حَيْ لاَ يَحُتُ ، ثم تلا قولَهُ تعالى : « إنّكَ مَيّتُ وإِنّهم مَيّتُون » وما محد إلا رسولُ قد خلَت من قبلهِ الرّسُلُ ، أَفإِنْ مات أَوْ قَدَلَ الله تعبري الله الشّاكرين » يَنْقلب على عَقبيه فلن يَفْر الله شيئًا وسيَجزي الله الشّاكرين » وقال عَرَدُ : فَكُا تَقْلُ هَذِهِ اللّه قَدْ الله قَدْ الله قال عَرَدُ : فَكَا تَقْلُ هَذُهِ اللّه قَدْ فَلْ . .

## ن فنه عليه السلام

وبق عليه السلام في بَيْنهِ بَقِية يو م الا ثنين ولَيْلة الثلاثاء ويو منه ولَيلة الا رُبَعاء حتى أنتهى المسلمون من إقامة خليفة لهم، مُ عُسلً وكُفِّن في ثلاثة أنواب ليس فيها قيص ولا عِمَامة ، وملّا عَلَمة ولمّا تَعْهيرُهُ و رضع على سريره في بيت عائيشة ، وصلّى عليه المسلمون جَيعًا بلا إمام ، الرّجال ثم النّساء ثم الصّديان ، ثم المسلمون جَيعًا بلا إمام ، الرّجال ثم النّساء ثم الصّديان ، ثم المسلمون جَيعًا بلا إمام ، الرّجال ثم النّساء ثم الصّديان ، ثم

مُحفِرَ لَهُ لَحُدُّفَى بَيْتِ عَائِشَةً حيثُ ثُوفِقَى، ودُفِنَ لَيْلَةَ الأَرْ بِعَاءِ فَى جَوْفِ اللَّيْلِ، ودَخلَ الْقبرَ على والْعَبَّاسُ وَوَلَدَاهُ الْفَصْلُ وَوَقَدَمُ ، وهُمُ الذِينَ تَوَلَّوْا غَسْلُهُ وتَكَفْيِنَهُ وأَمْرَهُ كلَّهُ . ورَشَّ قبرَهُ عن الأَرْضِ قدر سِبْرٍ . ورُفِعَ قبرُهُ عن الأَرْضِ قدر سِبْرٍ . وفي الحديث : « لاَ تَنَّخِذُوا قبري وثَنَا يُعْبَدُ منْ بعدي »

تُوفِّي عليهِ السّلامُ ولم يَتركُ لِلمسلمين سوى شيئين لا يَضُرُّهُمْ شَى ﴿ مَا تَسَدَّكُوا بِهِمَا . وهِمَا : كَنَابُ اللهِ الذِي لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بِينِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَاْفِهِ ، وَالتَّانِي مَا حَفَظَةُ عنهُ الثِّقَاتُ منَ الأحادِيثِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرِيعاً وتبْييناً للأحكام، و تَوْضَيحًا لِلْقَاصِدِ القرآنِ الكريم ، وقدْ كُمَّ الرَّسُولُ وهوَ في مَرَض مَوْ يَهِ أَنْ يَكُنُّ لِلأُمَّةِ كِتَابًا لا تَضِلُّ بعْدَهُ أبدًا. رَوَى الْبِخَارِيُّ « عَنِ أَبِنِ عَبَّاسِ رَوْنِيَ اللهُ عَنْهِماً قال : لمَّا أَشْدَدُّ بالنَّبِّ صلى الله عليه وسلم وجَعُهُ قال: ٱتَّنتُونَى بِكُتِنَابٍ أَكَنَّبُ لَكُمْ ۚ كِتَابًا لَا تَضِاُّوا بِعِدَهُ . فقال مُمَرُ رَدَى َاللَّهُ عَنه : إِنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غلبة الوَجعُ ، وعندُنا كِناَبُ اللهِ حَسَّبُنا .

فَاخْتَلَفُوا وَكَثْرَ اللَّغُطُ . فقال : قو مُوا عَنَى ولا كَنْبغى عِنْدِي التَّنَاذُعُ »

兴森縣

عَاشَ عليهِ السّلامُ ثلاثًا وسنين سنة ، قضى منها أربعين سنة قبل النّبُوّة ، وثلاث عَشْرَة سنة في مكنة بعدها ، وعشر سنين في المدينة بعدد الهجرة ، وقد اتفق أنّ يوم ولآدته وهجر به ووقاته هو يوم الاثنين في الدّاني عشر من شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم ، وجعانا ممن يردُ حوضه وينالُ مُرافقته في أعلى عليه يرد من المن المنته ، مرافقته في أعلى عليه عليه إنّا نحمده تعالى أنْ جعانا من أمّته ، كا نسأله أنْ يتوفّانا على ملّته ، ويُرشد نا إلى العمل بعثقى شريعته ، ويُرشد نا الى العمل بعثقى الدُنيا شريعته ، ويُرشد نا الله العمل بعثقي الدُنيا والا خرة آمين .

### الخلافة بعله

انتقلَ الرّسولُ من هذهِ الدّارِ الْفَانِيةِ إلى تِلْك الدّارِ الْبَافِيةِ ولم يَعْبُدُ لاحدٍ بَعْدَهُ بالأَمْرِ ليكونَ خَلَيفةً للْمسلمين. ولم يَعْبُدُ لاحدٍ بَعْدَهُ بالأَمْرِ ليكونَ خَلَيفةً للْمسلمين. رَوَى الْبِخَارِئُ عَنِ أَبْنِ عِبّاسٍ رضى الله عنهماً: « أَنْ عَلَى أَبْنَ عَبّاسٍ رضى الله عنهماً: « أَنْ عَلَى الله أَبْنَ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه خرج من عِندِ رسولِ اللهِ صلى الله عنه خرج من عِندِ رسولِ اللهِ صلى الله

عليه وسلم في وجَعه الَّذِي تُومُ فَي فيه ، فقال النَّاسُ: يا أبا الحسن ، كيفَ أَصْبِيحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: أَصْبِيحَ بِحَمْدِ اللهِ بارِئًا ، فأ خذ بيدِهِ عبَّاسٌ بن عبدِ المطلب رضي الله عنه فقال: « أَنْتَ والله بعد ثلاثٍ ( ) عبد الْعَصار ) وإني والله لأرى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سوَّف أيتُوكَ في وَجَعِهِ هـٰذا، إنى لا عُرِفُ وُجوهَ بني عبد المطلب عِنْدُ الموثب، إذْهب بنا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم فَلْنَسَأَلَهُ فِيمَنْ هذا الا مُرْ ، إِنْ كَانَ فِينَا عَلَمْنَا ذَلِكَ ، وإنْ كَانَ فِي غيرِ نَا عَامِنَاهُ فَأُو ْصَي بِنَا ». فَقَالَ عَلَى ": « إِنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم فَنَعْنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بعدَهُ ، وإنَّى لَا أَسَأَلُهَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ».

وبعد وفاة الرّسول آختاف الصّحابة فيمن يَدُوكَى الأَمْرَ بَعَدَهُ ، فَطَلَبَهَا الاَّنْصَارُ لاَّنْفُسِهِمْ ، فأراد مُحَرُ الْكلاَمَ فقال له أبو بكر : على رسلك (٢) ، ثمَّ حَمِدَ الله وأَثنى عليه ثمَّ قال : وأَبْها النّاسُ : نحنُ المُهاجِرِينَ أوَّلُ النّاسِ إسْلاَما ، وأَرْسَعُهُمْ دَارًا ، وأحسنُهمْ وُجُوها ، وأَحسنُهمْ وُجُوها ،

 <sup>(</sup>۱) أى بعد ثلاث من الليالى بايامها
 (۲) أى بعد ثلاث من الليالى بايامها
 (۳)ى على مهلك

وأَ كُثرُ النَّاسِ ولأدَّةً في الْعرب، وأمسَيْهُمْ رَحِمًا، برَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَسلمنا قَبلكم، وقُدُّمْنا في القرآنِ عليكم، فقال تَبارَكَ وتعالى: « والسَّابقُونَ الأَّوَّلُونَ منَ الْمَاجِرِينَ والأَ نْصَار الَّذِينَ ٱتَّبَعُونُمْ بِإِحْسَانِ » فَنَحْنُ الْمَهاجِرُونَ وأَنْهُمُ الأنْصَارُ إِخْوَانُنَا فِي الدِّينِ ، وشُرَّ كَاوُّنَا فِي الْفَيْءِ ، وأَنْصَارُنَا على الْعَدُو ، وآوَيتُم وواسيتم ، كَفِرا كُمُ اللهُ خيرًا ، فَنَحْنُ الأَمْرَاءُ وأَنتُمُ الوُزُرَاءُ ، لاَ تَدِينُ العَرَبُ إِلاًّ لَهٰذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْسٍ ، فلا تَنْفُسوا على إِخْوَانِكُم اللهاجرينَ ما مَنْحَهُمُ الله من فَضْلهِ» مُمَّ قَالَ مُعَرَ كِلَّ بِي بِكُرِ: امْدُدْ يَدَكُ أَبِايِمْكَ ، فَدَّ يَدَهُ فَهَا يَعَهُ وِبِايَعَهُ النَّاسُ، وهو ۖ أُوَّلُ خَلَيْفَةٍ فِي الإسلام .

# خاعت فى اشياء متفرقت أولاده عليه السلام

أمّا أبناء الرّسولِ فَتلاَنَهُ وَهُمْ: الْقَاسِمُ (( و ابْرَاهِمُ (() و عبد اللهِ (() و أمّا بَنَاتُهُ فَهَنَ أَرْبع : زَيْنَب (() وَرُقَيَةُ (() وعبد اللهِ (() و أمّا بَنَاتُهُ فَهَنَ أَرْبع : زَيْنَب (() وَرُقَيَةُ (() و عبد اللهِ اللهِ من عبد اللهُ و كُلْ أَوْلاَدِهِ من خَدِيجة بنت خُويلهِ إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية ، وكل أولاده و الدُوا قبل النّبوة واحدة على والدُوا قبل النّبوة واحدة على المعتمد (() ، و إلا إبراهيم فإنّه والد في التّامينة من الهيجرة . وكل أولاده من المعتمد أنه و إلا إبراهيم فإنّه والد في التّامينة من الهيجرة . وكل أولاده من المعتمد أنه أولاده أولاد

## أزواجه وسراريه الطاهرات قد ِ أَخْتُافِ فَي أَزْوَاجِهِ صلى الله عليه وسلم، والمتَّفَقُ عليهِ

قد ِ اختافِ فی از و اجه ِ صلی الله علیه وسلم ، و المتفق علیه ِ (۱) هو أول ولد ولد له قبل النبوة و به کل بکنی وعاش سنتین (۲) توفی بمدسبمین

(۱) هو اول ولد ولد له قبل النبوة وبه هر يدنى وعاس سدتين (۲) توفي بعد سبعين يوما من مولده (۳) و يلقب بالطيب والطاهر وقد مات صغيراً (٤) هي أكبر بناته أدركت الاسلام واسلمت ثم اسلم زوجها و ان خالتها أبو العاس لقيط بن الربيع (٥) زوجها عنمان ابن عفان (٦) تزوجها عنمان ايضاً بعد وفاة أختها رقية (٧) زوجها على بن أبي طالب وتلقب بالبتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً (٨) وقيل ولدت قبل النبوة يخبس سنين وهو غير معتمد .

أَنَّهِنَّ إِحْدَى عَشْرَةً أَمْرُأَةً : سِتُّ مِنْ قُرُيْشٍ وهُنَّ: خَدِيجة (١) بنت خُويلدٍ ولم يَتَزوَّج غيرَها إلاَّ بعد وفاتها، وعائشة (٣) بنتُ أبي بكر الصِّديق، وحَفْصة (٣) بنتُ مُمَرً، وأُمُّ حَبِيبَة (١) بنت أبي سُفيان ، وأم سامة (٥) هند بنت أبي أمية ، وسودة و بنتُ زَمْعَةً ، وأَرْبَعُ عَرَبيَّاتُ وَهُنَّ : زينبُ اللَّهُ جَحْشُ منْ بني أُسَـدِ بْن خُزَيَّةَ ، ومَيْمُونَةُ (٨) بنتُ الحارثِ الهيلاليَّةُ ، وزَيْنَبُ (١) بنتُ كُخزَيمة الهـ الاليّة وتُعْرَفُ بأمِّ المَسَاكين ، وتُجو َيْرِيةُ (١٠) بنتُ الحارثِ منْ بَني الْمُصْطَلَق، وو آحِدَةٌ منْ بني إِسْرَائِيلَ وهي صَفِيةً (١١) بنتُ حَيّ بن أَخْطُبُ من بني النَّضير. وماتَ مِنْهُنَّ عِنْدُهُ عليهِ السَّلامُ ٱثنتَانَ وهمــاً : خديجةً وزَينبُ أُمُّ المساكِنِ ، وتُوفِّيَ صلى الله عليه وسلم عن تِسع نِسُورَةٍ .

وأما سَرَارِيهِ فَقَيلَ إِنهِنَّ أَرْبِعٌ وَهُنَّ : مارِية (١٢) الْقِبْطِيَّةُ

(۱) توفیت سنة ۱۰ من النبوة (۲) توفیت فی المدینة سنة ۸۵ أیام معاویة (۳) توفیت سنة ۵۵ فی أیام معاویة (۵) توفیت فی المدینة سنة ۶۵ أیام اخیها معاویة (۵) توفیت سنة ۹۵ فی خلافة معاویة (۷) ما تت فی المدینة سنة ۵۶ فی خلافة معاویة (۷) ما تت فی المدینة سنة ۲۰ فی خلافة معاویة (۹) توفیت فی حیاته سنة ۲۰ فی آیام عمر (۸) توفیت سنة ۵۰ أیام معاویة (۱۱) توفیت سنة ۵۰ فی زمن سنة ۶ لهیجرة (۱۰) ما تت سنة ۵۰ أیام معاویة (۱۱) توفیت سنة ۵۰ فی زمن معاویة (۱۲) ما تت سنة ۲۰ فی زمن

أُمْ ابرَاهِمَ أَبنِ النبي عليهِ الصلاة والسلام ، وهي التي أهداها له المقوقيس صاحب الإسكندرية ، وريحانة (١) القرطية ، وواحدة وهبتما له زينب بنت جَمْسٍ ، والرّابعة أصابها في بعض السبي .

## اعمام الرسول ابناء عبد المطلب

أَبُوطَالِبٍ وأَسَمَهُ (عَبَدُ مَنَافَ) والزُّبِيرُ وَحَزَّةُ أَوالْمُقَوَّمُ وَأَبُو الْفَوَّمُ وَالْفَوَّمُ وَأَبُو الْفَضَلِ الْعَبَّاسُ (٢) (وهو أَخوهُ من الرَّضَاعِ أَيْضًا) وضِرَارٌ والحَارِثُ وقَهُمُ وأبو كَلَب (وأسمَهُ عبدُ العُزَّى) والْعَيْدَاقُ. ولم يُسلِمُ منهم إلاَّ حَزَةً والعَبَّاسُ.

## عماته عليه السلام بنات عبد المطلب

صَفِيةُ (أُمُّ الزُّبَرِ بنِ الْعَوَّامِ) وعانِسَكَهُ والْبَيْضَاءُ (وهي أُمُّ حَكَيمٍ) وبَرَّةُ وأُمينَمةُ (وهي تَوْأَمةُ والدِالرَّسولُ أَى كَانتُ مَعَهُ في بطن واحدٍ) وأَرْوَى. وأَسلمَ منهن صَفِيةٌ واختلف في إسلام عاتِكة وأرْوى.

 <sup>(</sup>۱) ماتت فی حیاته سنة ۱۰ للهجرة (۲) قتل یوم احد وله تسع و خسون سنة
 (۳) توفی فی خلافة عثمان وله تُعان و تُعانون سنة ۰

### أمه من الىضاع وحاضنته

أما أُمَّةُ مِنَ الرَّضَاعِ فَهِيَ حَلَيْمَةً بَنْتُ أَبِي ذُوَّ يُبِ السَّعْدِيَّةُ ، وَهُ وَ أَنِي السَّعْدِيَّةُ ، وَوَ وَ بُجِهَا أَبُو كَبْشَةً . وَهُ التِي أَرْضَعَيْهُ أَرْفُهُ عَلِيهُ وَسِلْمَ ) وقد أَخْتُلفً عَنْدُ مَا بَشَرَتْهُ بَمِيلاً دِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم ) وقد أخْتلف الْعُلُماء في إسْلاَمِهَا و إسلاَم حَليمة وزو جها .

وكانت حَاضِنَتُهُ أُمَّ أَيْنَ برَكَةً بِنْتَ تَعْلَبةً أُمَّ أُسَامةً ابنَ زَيْدِ بن حَارِثةً .

### افر اسه وغير ذلك

أَمَّا أَفْرَاسُهُ فَأَشْهُرُهُا اللَّزَازُ وَالمَرْ يَجِزُ وَالظّرْبُ وَالْيَعْسُوبُ وَالْيَعْسُوبُ وَالْيَعْشُوبُ وَكَانَتْ شَهْبَاء ، وله غيرُها. وحِمَارُهُ يَعْفُورْ وَنَاقَتْهُ الْقُصُواء ، وهي التي هاجر عليها . وكان له عليه السّلام خُسْ وأر بعون لقحة ('' أرْسلها إليه سعد بن غبادة ، وكان له مِنادُة ، وكان له مِنادُة ، وكان له مِنادُه مَنْ الله مَانَةُ شَاةٍ وسَبَعْة أَعْنَر .

وخاتَمَهُ مِنْ فِضَةٍ ( وقيلَ مِنْ حَدِيدٍ ) أَتَخَذَهُ يَوْمَ كَاتَبَ الْمُلُوكَ يَدْعُومُ يَوْمَ كَاتَبَ الْمُلُوكَ يَدْعُومُ إِلَى الْمُرْسِلُامِ بِعَدَ أَنْ رَجَعَ مِنْ خَيْبَرَ ، و نَقْشُهُ (١) اللنحة :النافة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة

«محمد رسولُ اللهِ » فى ثلاثة أسْطُرٍ . وأشهرُ دُرُوعِهِ ذاتُ الْفضُولِ . وأَشْهَرُ سُيُوفِهِ ذو الْفِقارِ ،

وأَشْهُرُ خَدَمَتِهِ أَنَسُ بنُ مَالكٍ .

### هيئته و بعض أحواله

كان عليه الصلاة والسلام تام الخلق ، حَسَن المَنْظَر ، تَلُوحُ عليه سِمَا الوَ قارِ والهَيْبَة ، وكان أحْسَن النّاسِ خَلْقًا ، أَبْيَضَ الوَجْهِ أَزْهَرَ (' اللّوْن ، حَسَن الفم ، وكان عظيم الهَامَة (' ) الوَحْهِ أَزْهَرَ (' اللّوْن ، حَسَن الفم ، وكان عظيم الهَبْهَة ، أهْدَب (' ) صَلْت (' ) الجبين ، أَزَبَ (' ) الحاجبين ، عظيم الجبهة ، أهْدَب (' ) الأَشْفارِ ، أَدْعَجَ (' ) الْعَيْنين وأَنجَلَهُ ما ' ' ) أَ قَنَى الأَنْف (' ) أَسيل (' ) الخَدِين ، كُثُ (' ) التَّحْية ، وكان شَنْن (' ) الْكَدِين ، كُثُ (' ) التَّحْية ، وكان شَنْن (' ) الْكَدِين ، وكان عَبْل (' ) التَّدُر ، وكان عَبْل الطَّولِ أَقْرَبُ ، وكان لَيْس بالطّويلِ ولا القُصير ، وهو إلى الطُّولِ أَقْرَبُ ، وكان لَيْس بالطّويلِ ولا القُصير ، وهو إلى الطُّولِ أَقْرَبُ ، وكان

(۱) أى أبيض مشرق الوجه (۲) الهامة الرأس (۳) الجبين الصلت هو الاماس البراق (٤) أى دقيق الحاجبين من غير قرن ، هذا هو المشهور ويروى انه كان مقرون الحاجبين وبه وصفه على رشى الله عنه (٥) الاهدب: تام الهدب والهدب: مانبت من الشعر على أشفار الدين والاشفار: جم شفر بضم الشين وهي حروف الاجفان التي ينبت عليها الشعر (٣) أى شديد سوادها مع سعتهما (٧) الانجل واسع العينين (٨) أى محدود به (٩) الخد الاسيل هو اللين المستطيل بلا ارتفاع الوجنة (٨) كثيفها (١١) أى غليظ أصابهما (١٢) أي ضخمهما و

شعرُ وُلارَ جِلا " ولا سَبَطاً " ولا جَعداً ولا قططا " وكان بينَ أَذْنَيْهِ وعَاتِقِهِ ، وفي رواية إلى أنْصافِ أَذْنَيْهِ ، وكان يُرَجِّـُلُهُ ﴿ ﴾ ، وكَانَ يُفَرِّقُهُ تَارَةً ويُسَرِّحُهُ أُخْرَى ، ثُمَّ رَجَعَ إلى الْفَرْق ؛ ولم " يُرْو أَنْهُ حَلَق رَاسَهُ الشّريفَ في غير نُسُك حجّ أُو مُمْرَةٍ ، وكَانَ فِي رَأْسِهِ ولحيتِهِ نَحْوُعَشُرِينَ شَعْرَةً يَيْضَاءً . وكانَ حَسَنَ الصُّونَ لِبَلُّغُ صَوْثُهُ خَيثُ لَا يَبْلُغُهُ صَوْتُهُ غيرهِ ، وكانَ ضَحِكُهُ لا يَتْجَاوِزُ أَظهورَ نُواَجِذِهِ ؛ وكان أكثرُ ضحكه التبسم.

وكَانَ مَشْيَةُ تَكَفُّؤًا (" كأنما يَنْحَطُّ من صَبَب (") وكان

إذًا ورطيء بقدَمه ورطيُّ بها كلُّها.

وكَانَ إِذَا ٱلْنَفَتَ يَلْتَفَتُ بَجَمِيعٍ بِدَنْهِ لِابْوَجْهِهِ وحْدَهُ ، وكانتِ الرَّالِيَّةُ الطَّيِّبَةَ صِفِتَهُ وإنْ لمْ كَيْسَ طِيبًا. ولمْ يَتَناءَبُ ولم يُتَجِسُ قَطُ .

## شمائله وأخلاقه عليه السلام

كَمَا كَانَ صَلَّى اللهُ عليه وسلم أ كُلَّ النَّاسِ خَلْقًا كَانَ أَ كَلَهُمْ

(١) أَى كَانَ غير جعد (٢) أَى غير • سترسل (٣) القطعد • و القصير الجعمد (٤) يمشطه (٥) التَكَفَّرُ : الميل الى سان المثني وهوان يمثني هوناكما تتمايل النخدلة

(٦) الصب : المكان المنعدر

مُخلَقًا، وأُعلاهم مَزيَّةً ، وأُسْماهم عَقلًا، محبًّا للْفُقَرَاء، رَوْ وفاً بالنَّاس رَحمَابِهِم ، لا يَنفُرُ مِنهُ جَلِيسَةُ ، وكانَ إِذَا حَضَرَ يَجُلِسُ حيثُ ينتهي به المجلسُ ، وكان أصحَانِهُ لاَ يقفونَ له عِندَ حُضورهِ لأنهم يَعامونَ منهُ كَرَاهِتُهُ لذلك ، يَغضُبُ إذا أَنْهُكُتُ حُرُّماتُ اللهِ ، ولا كَغْضَبُ لِنَفْسهِ ، ولا كَنْتَقَمْ مَمَّنْ أَذَاهُ ، كِلْ يُعَفُوعَنْهُ ويَصَفَحُ ، قالت عائِشة : «ما رَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم منتَصِرًا من مَظامَةً ْ ظلِمَهَا قَطُّ ماً لم \* تَسَكَنْ حُرْمَةٌ " من مُحَارِمِ اللهِ تعالى، ومَا ضَرَبَ بِيدِهِ شيئًا فطَّ إلَّا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبَيِلُ اللهِ ، ومَا ضرَبَ خَادِماً ولا أَمْرَأَةً » ورَوَى الْبُحَارِيُّ عَنْ أَنُسِ "بنِ مَاللِّ رضِي الله عنه قال: ﴿ إِمْ يَكُنِ النِّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسنمَ سَبَّابًا ولاً فحَّاشًاولالعَّانًا ،كان يقولُ لاَّحدِنَا عِنْدَ المُعْتَبَةِ (' مَاكُهُ تُوبُ جَبِينَهُ (') ».

وكانَ شديدَ الخُوْفِ منَ اللهِ ، كَتيرَ الخَشيةِ على 'علوُّ منصبه ورفيع رُتبتهِ ، وقد ْ غفرَ الله له ما تقدَّمَ من ذُنبهِ وما تأخرَ '' . وكانَ 'شجَاعاً قوينا جواداً كريما ، إلى غير ذلكِ من

<sup>(</sup>١) المعتبة: العتاب (٣) ترب جبينه: هي كلة جرت على اسان العرب لا يريدون حقي اسان العرب لا يريدون حقيفتها وهو النصافها بالتراب و المراد بها في كلام الرسول دعاء لمن يعاتبه بالبطاعة أي يصلى فيترب جبينه أي يصلى بالتراب (٣) ﴿ وبيحث عصمة الأنبياء عن الذنوب ﴾ علم أنه مما يجب اعتقاده أن الانبياء عليهم السلام منزهون عن الصغائر والكبائر و

الأخلاق العالية والا وصاف الكريمة التي كانت صفة غريزية فيه صلى الله عليه وسلم . وكان خلقه القرآن ، فكما أن معانى القرآن ، فكما أن معانى القرآن يكل الوصف عنها فكذلك أوصافه الكريمة يعجزه الفلا واللسان عن نعتما ، ومن أحب التوسع في ذلك فعليه بالكتب المو لفة في هذا الموضوع ، فإن فيها العجب العجاب ، والكتب المو قفة في هذا الموضوع ، فإن فيها العجب العجاب ، فائدة » حُسن الخلق هو مكسكة أنفسانية كسمل على المتصف بها أن يأتي بالا فعال الجليلة .

## معيشته صلى الله عليه وسلم

كان الرّسول كم يَشْبَعُ من طعام قط ، وكان يَنْهَى عَن الشّبَع لِللّهُ مَرّاض وتَنْقيل الشّبَع لِللّه مَرّاض وتَنْقيل الشّبَع لِللّه مَرّاض ناشيء من المعدة ، فإنّ المعددة ، فإنّ المعددة يشت الدّاء ، وأكثر الاعمراض ناشيء من المعددة البطون بالما كل ، كما قال الشاعر :

ا مُتْلاهِ البطون بالما كل ، كما قال الشاعر :

فإن الدّاء أكثر ما تراه يكون من الطّعام أوالشراب

لكن قد ورد في الفرآن الكريم نسبة بعض الذنوب لبعض الانبياء و فظن من لاروية له ولا دراية أنها معاص حقيقية وذنوب وقعت منهم البتة ومن أوتى الانصاف والفهم يعلم أن مانسب اليهم من المعاصى صادر اما عن نسيان واما عن اجتهاد واما أنه ليس من الدنوب قطعاً وانحا هو من باب الامر الصغير يستكبر من العظيم و فكانوا عليهم السلام كثيراً ما ينسبون الذنب لانفسهم وهو لم يخرج في الحقيقة عن باب المباحات أو المكروهات وانحاعدها الله عليهم ذنوباً نظراً لشرف رتبتهم وعلى مناصبهم و وفي الحقيقة ان ذنوب الانبياء كعسنات الصالحين من سائو الناس و .

## عونج من معجز اته

الْمُحْجِزِةُ أَمُرْ خَارِقَ الْعَادَةِ يَظْهِرِ اللهُ عَلَى يَدِمدَّعَى النَّبُوقِةِ تَأْ يِيدًا لِدَعُواهُ

والمعجز ، في النبي ، معنوية وحسية . فالأولى بعرفها ويصدق مها ذو و البصائر النبيرة والعقول السليمة ، وهي عبارة عما أنظوى عليه ذلك النبي من الأخلاق الفاصلة والمزايا السامية ، وما عرف به من العمل عقتضى الحق ، والسبر في جادة الصدق ، وما يكوخ عليه من الإمارات الدالة على صدق مدعاه

وَالثَّانية يَطْلُبها مَن لَم تَصِلْ رُتَبَتْه إلى إدر الشِّصِدْقِ الرسولِ بُحُجَرَّدِ الاطلاع على أحواله وأخلاقه ولم تَر تَفع بَصير ته وعقله إلى مقام تلك المعرفة

وقد كان لرسولنا صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر من ركاناً المعجز تين : المعنوية والحسية ، أما الأولى فقد عرفت جُز ا يسيراً جِدًا منها في النبذة السابقة . والآن نورد عليك بعضاً يسيراً أيضاً من مُعجزاته الحسية .

فَينْهَا أَنشِقَاقُ القَمَرُ لَهُ نِصَفْيَنِ ، وَقَدْ طَلَبَتْ مِنْهُ الْعَرِبُ فَيْنَا أَنْشِقَاقُ الْقَمَرِ فَشْوَى فَلْكُ ، فأشارَ علينه السلامُ بإصبته إلى الْقَمَرِ فَشْوَى فَلْأَقَ

# 

(١) وقد ذكرت بعض الجرائد الاجنبية مقالة عربتها جريدة الانساد العربية التي كانت تطبع في قسطنطينية حاصلها: انه عبر في ممالك الصين على بناء قديم مكتوب عليه أنه بني عام كذا الذي وقع فيه حادث سهاوى عظيم وهو انشقاق القمر نصفين فحرر الحساب فوافق سنة انشقاقه لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٠ه « من هامش باكورة الكلام على حقوق المرأة في الاسلام »

أقول قدعامت ان هذه المعجزة ذكرت في القرآن والقرآن كالا يخوعلي ذي بصيرة منقول الينا نقلا متواثراً لايتطرق اليه الشك والريب فهي بلإ شك كانت تتلي على رؤوس الناس من مؤمن وكافر فلو لم يكن الانشقاق صحيحاً بل كان مجرد كذب لنقل إلينا ولو عن المخالفين لنا • اما ولم ينقل أحد الممارضة في ذلك فهي مسألة حقيقية لامرية فيها لان أعداء الدين في دلك الوقت كانوا له بالمرساد يتطلعون اليه لنرواله هفوة أو غلطة ايأخذوا بها عليه • وكيف بمكن ذلك والقرآن كلام الله • ولما أطهرت الطبعة الاولى من كتابنا هذا وردالينا كتاب من أحد أعلام العلم بأخذ فيه علينا اعتمادنا لمعجزة انشقاق القمر لانها تحالف قواعد علم الفلك فأجبناه على ذلك بما يأتى : معجزة إنشقاق القمر لم يدعني الى الجزم بها الا سياق الآيات وما ألهمني الله فهمه . منها . ولم أقلد بدلك رأياً ولا ماورد فيها من الاحبار وان جزمت طائفة من العلماء بتواثره عائم زادني يقيناً ان قرأت عنها ماقرأت من الاثر التاريخي الصيني وقد نقلته في السيرة • وقوله تمالى : ﴿ وَأَنْ بَرُوا آيَّةً يُمْرُضُوا وَيَقُولُوا سَعَرَ مُسْتَمَرُ ﴾ بعد ذكر الانشقاق يؤيد ذلك وانه حصل ويبعد حمله على الاستقبال كا قالت طائفة من المفسرين كالزمخشرى والبيضاوى والالوسى وغيرهم . وأما أن الحكم بذلك يرد عليه كثير من قواهد العلم الغلسكي الجديد فلا يحنى على الاخ الفاصل أنها من قسم الحوارق التي يستدعى الدين الاعتقاد بها اجمالا ، فالاعتقاد بها والاعتماد بألاسرا، واحيا، الموتى وانفلاق البحر سواء فما يرد عليها من قواعد العلك يرد عليهما من قواعد الطبيعة ، والمخلص من ذلك كله أن للطبيعة خوارق والطبيعيون أنفسهم لايستطبعون انكارها بل يثبتونها ويقرون بجهل سرها ويسمونها بفنتات الطبيعة • وأن لهم من تلك الخوارق أكثر ما للمليين غير أنهــم يرون القذى في أعين غيرهم وأعينهم •الآى بالحجارة ، بل أشهر علمائهم يقر بأنهم الى الان لم يكتشفوا كثيراً من أسرار الطبيعة وأن هناك أشياء وراه الطبيمةُ لايستطاعُ حلمًا، أقولُ لم يدعني الى الاعتقاد بها تقليد أو آحاد الاحاديث وأعا سياق الآيات يثبتها وما صبح من الروايات يهضدها فلذا حزمت بها • وان رأيتم رأياً فى الموضوع فابمثو ابه الى كآني و ايم الله أحب الانتقاد لان فيه من الفو ائد مالا يكاد يحمى

المُعْجزَةُ الْعظيمَةُ فَى القرآنِ الكريم فِى قوله ِ تعالى : « إِفْتَرَ بَتِ السَّاعَةُ وَانْسُقَ الْقَمر » .

وَمنْهَا نَبْعُ الماء منْ بَينِ أَصَابِعهِ عِنْدَ مَا وَضَعَ يَدَهُ السَّرِيفَةَ فَى إِنَاءِ فَيهِ مَا يَ قَلْيلُ حَبِنَ السَّتَدُّ الْعَطَشُ بِالصَّحَابَةِ السَّرِيفَةَ فَى إِنَاءِ فَيهِ مَا يَ قَلْيلُ حَبِنَ السَّتَدُّ الْعَطَشُ بِالصَّحَابَةِ السَّرِيفَةَ فَى إِنَاءِ فَي السَّفَرَ السَّمَرَ السَّمَ السَّمَرَ السَّمَ السَّمَالَ السَمَالَ السَّمَ السَاسَانِ السَّمَ السَاسَانِ السَّمَ السَاسَانِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَاسَانِ السَّمَ السَاسَانِ السَّمَ السَّمَ السَاسَانِ السَّمَ السَاسَانِ السَّمَ السَاسَانِ السَّمَ السَاسَمَ السَاسَانِ السَّمَ السَاسَانِ السَاسَانِ السَّمَ السَاسَانِ السَاسَانِ السَّمَ السَاسَانِ السَاسَانِ السَّمَ السَاسَانِ السَّمَ السَاسَانِ السَاس

ومنها تكثير الطَّعَام ِ القليلِ وكانوا مسافرين أيضاً . وقد بصق يوم خير في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان بهما وجَمُّ وَدَعاله فبرأً حتى كأن لم يكن بهما وجم كَ فِي الصَّحيحَان ' ' . وأعظم معجزاته وأولاها بالدَّلالة على صدفه هو القرآن ، كِنابُ الله الذي لايا تيه الباطل من بين يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خُلْفِهِ ، ذلكَ الْكِتَابُ الَّذِي أُخْرَسَ الفُّصحَاءَ ، وأسكت الْبلغاء وكير الفلاسفة ، وأدهش السَّاسة ، وخلب عقول العلماء وذلك هو القرآل الذي ستجدّت له العرب وعجز تعن معارَضَتِهِ ، بلُ عن الاتِّيان بأقصَر سورَةٍ رمنْ مِثْلُهِ . فَلَمَّا عَلِمُوا أَنْ لَا طَاقَةً لَهُم بِذَلِك عَمَدُوا الى السَّيْفِ والسِّنَانِ ، وتركوا المعارضة باللسان ... فَفيه من العلم الباهر ، والفلسَّفة المدهشة (١) راجع مقدمة ديوان شمر تا المسمى ﴿ ديوان الغلاييني ﴾ فأن فيه شيئاً عن القرآن الكريم تصبُّو اليه نفس الاديب .

والإِرْشَادِ الصّحيح ، ما يَقِفُ عِنْدُه كُلُّ إِنْسَانِ حَاثُراً . وفي الْجُلَّةِ فَقَدْ حَوَى مافيهِ الْهَدِايةُ لِسَعَادةِ الدَّارَيْنِ وَهَنَاءُ الْحَيَاتُهُ إِ

## فصاحته عليه السلام

كَانَ الرسولُ أَفْصَحَ النَّاسِ ، وأَحْلاَمُ مَنْطِقاً وأَعْذَبُهُمْ كَانَ كَلاماً ، وأَحْسَهُمْ بَيَاناً . وكان لا يَسْرُدُ الكلام سَرْداً بل كان يتأ فيه بحيثُ أو عَدَّهُ عاد لاً حُصاه . وقد ورَدَ أَنه كانَ يُعيد يتأ فيه بحيثُ أو عَده عاد لاً حُصاه . وقد ورَدَ أَنه كانَ يُعيد النكامة ثلاً التفهم عنه . وكان يكلم العرب كلما على اختلاف لغانها ، حتى قال له على بن أبى طالب رضى الله عنه : إنَّك لفانها ، حتى قال له على بن أبى طالب رضى الله عنه : إنَّك أَدُكُم العَرب بلسانٍ مانفهم أكثره .

نشىء من جواعع كلمه وحكمه تكلم المسول بكلام كثير ، وخاص فى مواضيع وافرة وقد دَوَّنَ الرَّواةُ من ذلك شيئاً كثيراً كان السبب فى حفظ مسائل الدِّين . ومن كلامه ماهو مُوجَزُ اللَّفْظِ كثير المعانى . ومن كلامه ماهو مُوجَزُ اللَّفْظِ كثير المعانى . وإنَّا ذَاكر ون لك إنْ شاء الله شيئاً منهاومن بعض حكمه المختصرة . وقد رتبنا ذلك على حروف الهجاء ()

## الهمزة .

أَسْلُمْ تَسَلَمْ - إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ - إِيَاكُمْ وَخَضْرَاءَ السُّمِنِ السُّوءِ - أَى داءِ السُّمنِ اللَّمْنِ السُّوءِ - أَى داءِ السُّمنِ اللَّمْنِ البَيَانِ السُّوءِ السُّمنِ الْعلمِ أَذْوَى " مَنَ الْبخلِ - إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ، وَإِنَّ مِنَ الْعلمِ الْحَاجَاتِ السَّعْدِ عَلَى الْجَاجَاتِ السَّعْدِ عَلَى الْحَاجَاتِ السَّعْدِ عَلَى الْحَاجَاتِ السَّعْدِ عَلَى الْحَاجَاتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَاجَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُولِقُولَ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولِقُولُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُولُولُ الللْمُولِمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ

(۱) « تنبیه » ینبغی الاستاذ أن یرغب التلامید فی حفظ هذه الاحادیث عن ظهر قلب مع تفهیمهم ایاها بقدر الامکان حنی تنفرس فیهم النصیلة فتشمر العمل الصالح ، فلب مع تفهیمهم ایاها بقدر الامکان حنی تنفرس فیهم الدمن جع دمنة وهی الاثار التی یترکها القوم بعد الرحیل من بعر وأوساخ وغیرها > محدرهم می النبات الاخضر الذی یروق الناظر الکنه نابت بین الدمن وهی الاقدار والاوساخ > أی لا تفتروا بمنظره الحسن قبل البحث عن منبته ، ثم بین أن المراد یخضراء الدمن هی المرأة الحسناء فی منبت السوه أی لا ینبغی الاغترار بالمرأة الحسناء وجالها الظاهری قبل البحث عن جماله الباطنی الحقیقی و فی أی منشأ نشأت و أی خلق تعودت رسم الله المدداء

مايَقْتُلْ حَبَطًا (" أُو أيلمُ - إِنَّكُم لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأُمُوالَكُمْ فسعوهم بأخلاً في و الله من الله من متين متين ، فأوغل (٢) فيه برفَّق ، وَلاَ تَبغُضُ لِنَفْسِكَ عَبَادَةَ اللهِ ، فإنَّ المُنْبَتَّ (٢ ُ لا أَرْضَا قَطَعَ، ولا ظَهْرًا أَبْقي - إنَّ الدِّينَ 'يُسْرْ ولَنْ 'يشادَّ الدِّينَ أَحَدُ إِلاَّ عَلَيَهُ مُفَسَدِّدُوا (٤) وقار بُوا - الْإَقْتِصادُ في النَّفَقَةِ نِصْفُ المُعيشة ، والنُّورَدُ الى الناس نِصْفُ الْعَقَل ، وحسنَ السوَّال نِصْفُ الْعلم . - أَدُّ الأمانة إلى من ٱتَّتَمَنك ، وَلاَ تَخُن مَن خَأَنَكَ - إِلْتُمِسُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايًا (") الأرْض - أَخْسَرُ الناس صَفْقَةً مَنْ أَذْهَبَ آخَرَتُهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ - إِنَّ مِنْ كَنُوز البرِّ كَمَّانَ المُصَائِبِ . - إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النَّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تُسْتَحِ فَأَصْنَعُ مَاشِئْتَ . إِيَّاكُ وَمَا يَعْتَذَرُ مِنْهُ .

(۱) الحبط انتفاخ البطن من كثرة الاكل حتى بنتفخ فيموت و يلم : معناه يقرب أى يقرب من الفتل والهلاك مسدا مثل لمن انهمك في جمع المار من حله وغير حله ومنم ماوجب عليه اخراجه منه وترك مافرض الله عليه (۲) أوغل : الايفال السير السريم وتوغل في الارضسار فيها وأيمد (۳) المنبت هو المنقطم والمراد به المنقطم عن رفاقه في السفر الذي يحمل دابته على مالا تطيقه من السير غبة في الاسراع ليصل الى غايته فينقطم ظهرها تعباً فلا تقدر على السير فينقطم هو في الطريق فيكون حينئذ ماقطم الارض التي أرادها ولا أبقي ظهر دابته سالما فكذلك من يجهد نفسه في المبادة ويتنظم فيها فلا يلبث أن يملها ويبغضها ، فلا هو بانم المقصود من ارضاء الله ولا أبني نفسه في المبادة والصواب نفسه في الراحة (٤) سددوا: توسطوا لان التوسط في الامورهو السداد والصواب نفسه في الراحة (٤) سددوا: توسطوا لان التوسط في الامورهو السداد والصواب

- إِيَّاكُوفَر بِنَ السُّوعِفَإِنَّكَ بِهِ تُعْرَفُ. - أَخْسَرُ النَّاسِ صَفَقَةً مَنْ أَخْلَقَ (أَنْ يَكُنِهُ فَي آمَالُهِ ، وَلَمْ تُسَاعِدُه الأَيّام عَلَى أَمْنيَتُهِ مَنْ أَخْلَقَ (أَيْنَهِ فَي آمَالُهِ ، وَلَمْ تُساعِدُه الأَيّام عَلَى أَمْنيَتُهِ فَخَرَجَ مِنَ الدُّنيَا بِغَيْرِ ذَادٍ ، وقدم على الله يغير حُجّةٍ .

### الباء

أَلْبِلاَ عُهُمُوكُلُ بِاللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى الْمُدَّعِي والْمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي والْمِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيهِ ('' . — بُعِيْتُ رَحْمَ وَلَمَ أُبِعَتْ الْمَانَ الْعَانَا . — الرّ ماسكَنَتْ إلَيْهِ النَّهُوسُ . — بُعِيْتُ لِأَكْمَ مَكارِمَ الأَخْلاقِ الرّ ماسكَنَتْ إلَيْهِ النَّهُوسُ . — بُعِيْتُ لِأَكَمَّ مَكارِمَ الأَخْلاقِ بَرَىءَ مِنْ الشّيخِ ('' مَنْ أَدًى الزَّكَاةَ ، وَقَرَى ('' الضّيف ، وَالْمِنْ مَنْ الشّيخِ ('' مَنْ أَدًى الزَّكَاةَ ، وَالْمِنْمُ مَا حَاكَ ('' وَأَعْلَى فَى النَّائِبَةِ . الْبِرْ حَسْنُ الخَلْقِ ، وَالْمِنْمُ مَا حَاكَ ('' فَى صَدْرِكَ وَ كَرِهْ آبَاءً كُرْ'' فَي صَدْرِكَ وَ كَرِهْ آبَاءً كُرْ'' وَالْمَاءُ مَا مَا عَلَيْهِ النَّاسُ . — بِرُوا آبَاءً كُرْ'' فَي صَدْرِكَ وَ كَرِهْتَ أَنْ يَطّلَّعَ عَلَيْهِ النَّاسُ . — بِرُوا آبَاءً كُرْ'' بَبُرْ كُمْ أَبْنَاوُ كُمْ .

#### التاء

## مُنْكُمَ الْمُرْأَةُ لِجَمَالُهَا ومالِهَا ودينهِا وَحَسَبُهِا ، فَعَلَيْكَ

(۱) أخلق: أبيلي (۲) ذكر الميداني في الامثال انه من كلام الرسول وقدروا والنبي عنه وذكر الصغابي أنه من الموضوعات ، والصحيح أنه من كلام الرسول وقدروا والضبي بهذا اللفظ ورواه أبو داود العايالسي بلفظ البلاء وكل بالقول (۳) جاه في شرحديوان أبي العلاء سقط الزند الناول من نطق بذلك قس بن ساعدة غير أنه قال: والحيين على من أنكر ، والحديث رواه الترمذي (٤) الشيح : البخل (٥) قرى الضيف أي أضافة (٣) أي أثر (٧) بروا آباء كم أي احسنوا اليهم ،

#### الثاء

وا عنمر وقال إلى مُسلِم : إذا حداً ثُ كذَب ، وإذا وعد أخلف ، وا عنمر وقال إلى مُسلِم : إذا حداً ثُ كذَب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ا تُنتُمن خان . — ثلاً ث من جَمَهُن فقد جَمَع الإيمان : الا نصاف من نفسيك ، وبذل السلام العاكم ، والا نفاق في الإقتار (٥٠).

(١) من يرغب في الزواج بامرأة فاءا يرغب فيه لامور: المالها أو حسبها أو جالها أو دينها عالله فالرسول يحدر أن يتزوج الانسان بغير صاحبة الدين والاحلاق الشريفة فان اجتمع مع ذلك الحب والجال والمال فتلك نمة فاضلة علما ابنتك الجميلة أو صاحبة المال أو الحسب على صاحبة الدين فذلك خطه كبير كا يفعله أكثر الناس اليوم ورشها المال أو الحسب على صاحبة الدين فذلك خطه كبير كا يفعله أكثر الناس اليوم ورشها الدعاء على الانسان ولا يراد بهاذلك بل المرادبها الحت على الشي والتحريض عليه واصل معمى ترب افتقر و (٣) أى إذا أردت أن تتخذ صديقاً فتحيره ولا تتسرع فى صداقت عوم ذلك فتيقظ منه واحدره ولا تبح له بجميع اسرارك فربماصار عدوا لك يوما ما و (٤) الحوبة : الذنب عوالتوبة التي تهدم الذنوب وتكفرها مى التوبة الني تهدم الذنوب وتكفرها مى التوبة الني تهدم الذنوب الته تعالى ثم لا يعود اليسه أبداً وأمامن بتوب على المدنب حين يغرط من الانسان فيستغفر الله تعالى ثم لا يعود اليسه أبداً وأمامن بتوب على نيسة الرجوع أو يتوب من الذنوب التي يكفرها الله بالتوبة يرجم وهلم جرا فهو ممن لا تقبل لهم توبة واعلم أن الذنوب التي يكفرها الله بالتوبة إنما هي المغتوق الالهية عالما حقوق المخلوقين فلا تغفر الا إذا تجاوز عنها صاحبها (٥) أى في حالة الفتر وهو نهاية الكرم عوقد ورد : أفضل الصدقة جهد المقل (٥) أى في حالة الفتر وهو نهاية الكرم عوقد ورد : أفضل الصدقة جهد المقل

## الجيم

تَجدَعُ (' الحلالُ أَنفَ الغَيْرَةِ - الجَارُ قبلَ الدَّارِ - الجَارُ قبلَ الدَّارِ - جَالُ الرَّجُلِ فَصَاحَةُ لِسَانَهِ - الجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الأَّمْهَاتِ - جَالُ الرَّجُلِ فَصَاحَةُ لِسَانَهِ - الجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الأَّمْهَاتِ الْمُعاتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا و بُغْضِ مَنْ أَسَاءً إِلَيْها . ثُجِيلَتِ القُلُوبُ عَلَى حُبِّ مِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا و بُغْضِ مَنْ أَسَاءً إِلَيْها .

#### الحاء

حُجِبِتِ النَّارُ بِالشَّهُواَتِ، وُحجبِتِ الجُنةُ بِالْمَكَارِهِ - وُحجبِتِ الجُنةُ بِالْمَكَارِهِ - الْحَرْبُ خَدْعَةً - حُبنُكَ الشَّىءَ يُعْمِى وَيُصِمُ - حُسنُ الْعَهْدِ من الاِ يَمَانِ. - الحِيكُمةُ ضَالَّةُ المُومْنِ (") يُلْنَقِطُهَا حَيْثُ وجدَها. - الحَياءَ هُوَ الدِّينُ كُنَّهُ . - الحَلفُ الحَيْثُ مِنَ الإِيمانِ . - الحَياءَ هُوَ الدِّينُ كُنَّهُ . - الحَلفُ عِنتُ مِنَ الإِيمانِ . - الحَلفُ أَنْ تُشَاوِرَ ذَا رَأَى مُمَّ تُطيعَةً . عِنتُ "" أَوْ نَدَمْ . - الحَرْمُ أَنْ تُشَاوِرَ ذَا رَأَى مُمَّ تُطيعَةً .

#### الخاء

خير كُمْ خَيْرُ كُمْ الْأَهْلُهِ (١). - الْخُلُقُ السِّي يُفْسِدُ الْعَمَلَ

(١) جدع: قطع قال ذلك الرسول ليلة زفت ابنته فاطمة على على من أبى طالبرضي الله عنهما ذكر ذلك الميداري في امثاله (٢) المنكمة العلم وصل الشيء مهو سال بمنى صاع ، اى ان العلم بمنزلة صائع للانسان فيأخذه ممن وجده معه أياكان وقد ورد خذ الحكمة ولا يضرك من أى وعاء خرجت »: (٣) الحنت الحلف في اليمين (٤) اى لزوجته «اولاهل بيته» وتمام الحديث «واما خبركم لاهلى » لانه ورد انه عليه السلام لم يضربزوجة ولاشتها .

الدال

الدُّ نَيا عَرَض حاضِر يَا كُلُّ مِنْهَا البَرُ والْفَاجِرُ ، والأَخِرَةُ وَعُدُ صَادِقَ ، يَحْمَرُ فَيها مَلكُ عَادِلْ ، يُحِقُ الْحَقَ وَيُبْطِلُ الْبَاطلَ وَعُدُ صَادِق ، يَحْمَرُ فَيها مَلكُ عَادِلْ ، يُحِقُ الْحَقَ وَيُبُطِلُ الْبَاطلَ فَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا (') فَإِنْ كُلُّ فَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا (') فَإِنْ كُلُّ فَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا (') فَإِنْ كُلُ

(١) ليس المراد انه ينهاهم عن الدنيا البتة وأن يتركوها قطماً وا عالبهاهم ان مجملوها مقصودة بالذات وارشدهم ان يتخذوها وسيلة للآخرة وقنطرة يجوزونها البها ، والقرآن والاحاديث طافحان بما بحث الانسان على الكسب والعمل قال تمالى : «ربنا آتنا فى الدينا حسنة ، وفى الآخرة حسنة ، وقال صلى الله عليه وسلم : «اعمل لدنياككا نك تمين أبداً واعمل لا خرتك كانك تموت غداً » والزهد فى الدنيا المطلوب شرعاً هو آن لايغتر برخارفها وبميل الى ملذاتها وبصبو الى مشهباتها ان كان شى، من ذلك يضر المرالدين ، وأن يكون ماعنده من الاموال فى يده لاق قلبه بحيث يصرفه فى وجوهه المشروعة متى دعى الى ذلك ، لا أن سهمل الاشفال والاعمال ويكون كلا على العباد وقد ورد فى الحديث « ليس بخيركم من ترك دنياه لا خرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جيماً فان الدنيا بلاغ الا خرة ولا تكونوا كلاً على الناس » على أن منهم من كان عنده من الاموال القناطر المقنطرة والانعام والحيول الصحابة يعلم أن منهم من كان عنده من الاموال القناطر المقنطرة والانعام والحيول السهم الىهدفه ،

أُمِّ يَتْبَعُهَا وَلَدُها. — الدَّالُ على الْخَيْرِ كَفَاعلهِ ، والدَّالُ على الشَّرِّ كَفَاعلهِ ، والدَّالُ على الشَّرِّ كَفَاعلهِ ، الدَّينُ مَقْضِى والزَّعيمُ غارِم (') . الدِّينُ النَّصيحَةُ . — دَعْ مَا يُرِيبُكَ إلى مالاً يَرِيبُكَ (') . — دَعْ قِيلَ وقالَ وكَثْرَةَ السَّوَّالُ وإضَاعة المال ، — دَعْوَةُ المَظْلُومِ لاَ تُحْجَبُ . — دَعُوهُ فَإِنَّ لِصاحبِ الحَقِّ مَقَالاً (').

### الذال

الذُّنْبُ لاَ يُنْسَى ، وَالبِرُ لاَ يَبلَى ، والدّيَّانُ لا يُموت فكن كَمَا شِئْتَ . - ذَرُوا المرائي لِقِلَّةِ خَيْرِهِ .

## الىء

الرَّفيقُ قَبْلَ الطريقِ. - الرَّضَاعُ يُغَيِّرُ الطّباعِ. - رَأْسُ الحِيكُمةِ عَنَافةُ اللهِ تَعَالَى . - الرِّفقُ يُمن وَالْخَرْقُ (١) مَوْمَ مُنَ اللهِ عَنَافةُ اللهِ تَعَالَى . - الرِّفقُ يُمن وَالْخَرْقُ أَمْرًا أَصْلَحَ مِنْ لِسَانَهِ . الرَّاحِمُونَ يَوْحَمُهُمُ السَّفَةِ . الرَّاحِمُونَ يَوْحَمُهُمُ الرَّحِنَ . - الرَّفقُ في المَعاشَةِ خَيرٌ مِنْ لِعَضْ التّجارَةِ (٥) الرَّحِنْ . - الرَّفقُ في المَعاشَةِ خَيرٌ مِنْ بَعْضَ التّجارَةِ (٥)

(۱) الزعم: الكفيل ، وغارم أى ملزم بدفع الدين عمن كفله . (۲) أى اثرك ماتشك فيه وتشتبه وافهل مالارببة فيه ولاشك · (۳) عن عائشة رضي الله علما قالت : كان الذي عليه الصلاة والسلام مديو الرجل يهو دى فتعاضاه في طلب دينه فأ غلغة بعليه فقصد أصحابه الى زجره فقال عليه الصلاة والسلام دعوه فان الصاحب الحق مقالا · المراد بالحق هما الدين (٤) الحرق الحق وهو ضد الرفق (٥) اذا كان مورد الانسان من الرزق قليلا فاستممل الحكمة في النفقة فذلك خير له من بعض التجارة ، وذلك فيما لواكتسب المال من غيروجوهه المشروعة لسدما يتقاضاه من التوسعة في المعيشة .

الزاي زُرْ غِبًّا '' نَوْدَدْ حُبُّا. - زِنْ وَأَرْجِعْ ''' السين

السعيدُ من وعظ بغيره . - سوة الخلق شؤم ، وشرار كم السواً كم أخلاقا . - سدّة وقارب تنج . سيّد القوم خادمهم . استرد العمل الورع الله السكينة مغم وتر كما مغرم السكينة مغم وتر كما مغرم الشهون

#### الصاح

صَنَائِعُ المَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعٌ ' السُّوء. - وصَدَقَةُ البِّرِ

(۱) الف في الزيارة ان تزور مرة في كل أسبوع (۲) زن: أمر من الوزن ك أي اذاوزنت فأرجع الوزك يلانقع في إنقاسه ، (۳) الورع ، التقوى والتحفظ من الشبهات خوف الوقوع في المحرم (٤) المغرم: في الاسل الغرامة وهو ما يلزم اداؤه و المراد ، بالمغرم هنا الحسارة (٥) الغال الحائن (٣) الهي عدم الاهتداء لوجه الراد ، بالمغرم هنا الحسارة (٥) الغال الحائن (٣) الهي عدم المحامة : الراعي (٧) الرعاء جم راع وهو من تولى أمر البهائم من رعى وغيره الحامة في القرآن الشديدة من النبران أو اسم لجهنم والكلام مثل لمن يتولى أمراً فيقوم فيه بالشدة والعنف والظلم ، (٨) مصارع : جم مصرع وهو

الضان الضان الضان الضائة أَيَّام فَا زَادَ فَهُو صَدَقة (٢) : الضَّيَافَة ثَلَاثَة أَيَّام فَا زَادَ فَهُو صَدَقة (٢) :

الطَّمَّعُ أَيْذُ هِبُ الحِيكُمَةَ مَنْ قلوبِ الْعُلَمَاءِ. الطَّهُورُ شَطَّرِ الْعُلَمَاءِ. الطَّهُورُ شَطَّر الإِيمَانِ ("). طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضة على كلِّ مُسلم ومُسلمةً العِلْمِ الطّاءِ الطّاءِ الطّاءِ

الظُّلُمُ مُظلَماتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، - الظَّنُّ أَكْذَبُ الحديثِ ظُلُمُ الْفَنَى الْسَكَبَائر. خُلُمُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ مِنَ الْسَكَبَائر.

اسم مكان من الدرع وهو الطرح أى صنائم المعروف تحفظ الانسان من مواقع الشر (١) الحسكم: أصل معناه المنع ومثله الحسكمة ، وجعل الندى الصمت حكماً لانه يمنع صاحبه من الوقوع في الاثم والشدة لان سلامة الانسان في حفظ اللسان (٢) هذه رواية احمد وغيره وفي رواية البخارى: فما كان وراء ذلك فهو صدقة ، وفي رواية ابن أبي الدنيا زيادة عليهم وهي : وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام ، (٣) ليس المراد بالطهور الذي هو شطر الايمان طهارة الظاهر بافاضة الماء عليه و تنظيفه والباطن مشحون بالاخباث ، بل المراد به مايشمل طهارة الظاهر وطهارة الجوارج في المتحدا الاتمام الذائر المحقوقة ، ونظهارة الحساب الاثمام والجراثم وطهارة الانبياء صلوبات الله عليهم ، هذا تلخيص كلام الامام النزالى في شرحه ذا الحديث و هو كلام نفيس جداً ، راجع تتمة البحث في الاحياء في كتاب أسر ارالطهارة ،

### العان

الْعَفُولُلاَ يَزِيدُ الْعَبُدُ إِلاَّ عزاً ، والتَّواَضَعُ لاَ يَزِيدُ إِلاَّ رَفْعَةً وَمَانَقَصَ مَالُمنْ صَدَقة . — العِدَةُ عَطِيَّة (1) . — العِدَةُ دَيْنَ (1) العَلَمُ وَاللَّمَ مَالُمنَ صَدَقة . — العِدَةُ عَطِيَّة (1) . — العِدَةُ دَيْنَ (أوا العَلَمُ وَالمَنْعَلِمُ شَرِيكَانِ فِي الأَجْرِ . عَلَمُوا ويَسَّرُوا ولا تُعَسِّرُوا وَلاَتُعَسِّرُوا وَلاَتُعَسِّرُوا وَلاَتُعَسِّرُوا وَلِاَتُعَسِّرُوا وَلاَتُعَسِّرُوا وَلاَتُعَسِّرُوا وَلِاَتُعَسِّرُوا وَلاَتُعَسِّرُوا وَلِاَتُعَسِّرُوا وَلاَتُعَسِّرُوا وَلاَتُعَسِّرُوا وَلاَتُعَسِّرُوا وَلاَتُعَسِّرُوا وَلاَتُعَسِّرُوا وَلاَتُعَسِّرُوا وَلاَتُعَلِّمُ فَوْلِهُ وَإِذَا غَضِيبَ أَحَدُ كُمْ فَلْيَسَكُنَتْ . — عَلَيْكُ والطَمَعَ فَإِنَّهُ عَلَيْكُ بَالْإِياسِ مِمّا فِي أَيْدِي النّاسِ . وَإِنَّاكُ والطَمَعَ فَإِنَّهُ الفَقَرُ الحَاضَر .

### الغان

غُضَّ بَصَرَكَ ''. — الْعَادِرُ أَيُنْصَبُ لَهُ لُواَ مِنَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ . الْغَيْرَةُ مِنَ الاَعَانُ '' . الْغَيْرَةُ مِنَ الاَعَانُ ' الْغَيْرَةُ مِنَ الاَعَانُ ' الْغَيْرَةُ مِنَ اللَّهَانُ ' الْغَلْبُ الْغَيْرَةُ مِنَ اللَّهَانُ ' الْغَلْبُ الْغَلْبُ الْخَلْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### الفاء

## في كلِّ ذاتِ كَبِدٍ حَرَّى (٦) أُجْرُ . - فيك خَصْلْنَان

(١) أى بمنزلة المعلية فلا ينبني أن يخلف بهاكما لا ينبني أن يرجع الانسان عطيته (٢) أى كالدين في تأكد الوفاء بها فاذا أحسنت القول فاحسن الفعل ليجتمع لك مزية اللسان ، وعمرة الاحسان (٣) أي غضه عما لا يحل لك ، (٤) هذا اذا كات غيرة الرجل على أهله عندالريبة والشك والافهى مذمومة ، (٥) الفل بكسر الفين هو الحقد وقد يفسر بالفش (٣) ذات بمنى صاحبه «الحرى» العطشي مؤنث الحران عمني المطشان والمهني أن الانسان يؤجر على كل عمل خير يعمله ولوبستى الماء للمحتاج من بني ادم أوغيرهم

يُحِيَّهُما الله: الحِلْمُ والآناة (''. فَكُوا الْعَانِي ('') وأَجِيبُوا الدّاعي وأَطْعِمُوا الْجَالُع و عودُوا (''المَريض. - في المنافق ثلاً تُخْصَالِ: وأَطْعِمُوا الْجَالُع و عودُوا (''المَريض. - في المنافق ثلاً تُخْصَالِ: إذَا حدَّثَ كَذَب ، وإذَا وعد أَخلَف ، وإذَا اعْتُمِن خَانَ. - الفَصَالُ في أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَك ، وتُعطي مَنْ حَرَمَك ، وتُعطي مَنْ حَرَمَك ، وتَعطي مَنْ حَرَمَك ، وتَعطي مَنْ خَرَمَك ، وتَعطي مَنْ خَلَمَك .

#### القاف

الْفَنَاعَةُ مَالُ لاَ يَنْفَدُ ، وَكَنْزُ لاَ يَفْنَى . - قال عيسى "كُلُوا" لِأُمَو تُ وا لِلْخَرَابِ . - قال داود : يازارع السّيمّاتِ لَدُوا" لِأُمَو كُمَا وحسكما "اللّه قل الحق وإن كان مُراً . - قُلُ الحق وإن كان مُراً . - قُلُ الحق وإن كان مُراً . - قُلُ الحق قُلْ الحق وإن كان مُراً . - قُلُ المَنْ مُنَا اللّهُ مُمّ اللّهُ مُمّ اللّهُ مُمّ اللّهُ مُمّ اللّهُ مُمّ اللّهُ مُم اللّه مُعَامُوا . - قِوامُ المُرْ مُ عَقَلَهُ ولا دِينَ لمَنْ تَعْلَمُ وا وا حَدْ فَى الحَدْ فَى الجُنّة ، لا عَقْلَ لا مُعْلَمُ لا عَقْلَ وا حَدْ فَى الجُنّة ، الله الله عَقْلَ واحد في الجُنّة ،

من الحيوانات والهاشم و و و و و الحديث : غفر لامرأة مومسة مرت كاب على رأس ركى يلهث كاد يمتله العطش فنزعت حنها وأو ثقته بحمارها و وعد له من الماء و هم المثر و ولهث و مناد شرح السانه من العطش و لا يخنى ما في قول الرسول هذا من الحد على الرفق بالحيم ال و الشفنة عليه و قد و رد كثير من الأحاديث الدالة على تأكد ذاك و الحاثه عليه وليستفد منها مشاه كل من يدهى بانشاه الحجيجات المرفق علي و انات من أهل أوروبا وغيرهم (١) الحلي : المقل و الاناق الروق توعدم التسرع المانى الاسير (٣) عودوا : زوروا (٤) المراد به عيسى بن و ميم سلوات الله عليه و المواقد الله عليه و الحدل من الولادة (٣) الحسك : نبات له شوك . (٧) القضاة جم قاض و هو الحاكم و المراد به الحاكم و المراد به الحاكم و المراد به الحاكم و المراد و الحال الناس

رُ بُجلٌ عَلِيمَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُو فِي الجَنَّةُ ورُ بُجلٌ قضى للنَّاسِ على جَهَلِ فَهُو كَا النَّارِ . فَهُو فَي النَّارِ . فَهُو فَي النَّارِ . فَهُو فَي النَّارِ . الحَقَّ فِي النَّارِ . الحَقَ الحَقَ الحَقَ الحَق الحَق الحَق الحَق الحَق الحَق الحَق اللَّكَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُولِمُ ال

الْكَيِّسُ ('' مَنْ دانَ نَفْسَهُ وَعَمَلَ لِمَا بَعَدَ المُوت، والْعَاجِزُ مَنْ أَتْبِعَ نَفْسَهُ هُوَاهَا وَتَهَى عَلَى اللهِ الْاَ مَانِيَّ . — كَادَ الْفَقَرُ أَنْ يَكُونَ كُفُراً . — كَبُرَتْ خِيانَةَ أَنْ تَحدِّثُ أَخالُ حديثاً هو يَكُونَ كُفُراً . — كَبُرَتْ خِيانَةَ أَنْ تَحدِّثُ أَخالُ حديثاً هو لكَ به مُصدِقٌ وأَنْتَ له به مُكذَّبٌ . كِتاب اللهِ القصاص . — كَلُّ مُصدِقُ وأَنْتَ له به مُكذَّبٌ . كِتاب اللهِ القصاص . — كَرُمُ المرْءِ دِينُهُ ، و مُرْءَ نَهُ عَقْلهُ ، و حَسَبْهُ خَلُقهُ . كَفَى بالمرْءِ وَيُنهُ ، و مُرْءَ نَهُ عَقْلهُ ، وحَسَبْهُ خَلُقهُ . كَفَى بالمرْءِ إِنَّا أَنْ يُحَدِّثُ بَكلِ مَا سَمِع . — كُلُّ مُسْكَرٍ حَرَامٌ . — كَلُّ مُسْكِرٍ عَرَامٌ . — كَلُّ مُسْكِر خَرَامٌ . — كَلُّ مُسْكِرٍ عَرَامٌ . — كَلُّ مُسْكِرٍ عَرَامٌ . — كَلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ . — كَلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ . — كَلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ . — كَلُّ مُسْكِرٍ عَرَامٌ . — كَلُّ مُسْكِرٍ عَرَامٌ . — كَلُّ مُسْكِرٍ عَرَامٌ . — كَلُّ مُعْرُوفٍ صَدَقَةٌ . . — كَلُّ مُعْرُوفٍ صَدَقَةٌ . .

اللام

ليسَ للعَاملِ منْ عَمَلِهِ إِلاَّ مانواهُ . - لاَيَجنِي " جَانِ إِلاَّ على نفسيهِ . - ليسَ الشَّدِيدُ مَنْ يَمْلِكُ نفسيهِ . - ليسَ الشَّدِيدُ مَنْ يَمْلِكُ نفسه عِنْدُ الغَضبِ . - ليسَ الخَبَرُ كالمَاينَة . - لاَ ينْتَطِئحُ

(۱) الكيس: العاقل • دان نفسه: جازاها على عمالها وحاسبها على مافرطمنها و اذلها في طلب الحقى الماقل • دان نفسه : جازاها على عمالت (۳) يجنى : يذنب و يجرم في طلب الحقى • أي العس الشديد من يغلب الناس الما الشديد من يغلب نفسه و يملكها هند الغضب

فيها عَنْزَانَ (١) . - لَأَنْ 'يُؤَدُّبُ الرجلُ ولدَهُ خَيْرٌ له من أَنْ يَنْصِدُّقَ بِصِاعِ "، - لَسْتُ مِنْ دَدٍ "ولاَ الدُّدُ مِنْ. - لقَدْ أُوصاً ي جبريل بالجارحتي طَنَنتُ تُوريثُهُ (١). - لقَدْ شَقَيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ . - لَعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيُوانِ (" . - لَعَنَ اللهُ الْمُخَنْثُ " . - لم يَكُذُب مَنْ تَحَى " بين أَ ثَنَيْن ليُصلِح . -لو يَغَى جَبَل على جَبَل أَدْ لُهُ الباغي منهما . - لن يُغلِب يُعسر يسْرَيْن . - كَنْ يَهِلِكَ أَمْرُو العِدَ مَشُورَة . - ليسَ عَوْمن من لم يَأْ مَنْ جاره عُوائلُهُ (١٠). ليسَ لِأَحدِ فَصْلُ على أُحدِ إِلاَّ بدين أو عمل صالح . - ليس منى إلا عالم "أو متعلم". - لاعقل كالتَّد بير ، وَلا ورَعَ كالسَّكُفُّ (٩) ، ولا تَحسَبُ كَحُسن الخلق لا إِعَانَ لَمِنْ لا أَمَانَةُ لَهُ ، ولا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ له . - لا فَقْرَ

<sup>(</sup>۱) أى لايحرى فيها خلاف ولانزاع • وهو مثل يضرب لما لايتبني الكلام ف هلائه مسروف (۲) الصاع : الذى كال به وهو أربعة أمداد والمديباني (۱۳۸) تمانية وثلاثين ومثة درهم من دراهم اليوم .

<sup>(</sup>٣) الدد: اللهو واللعب (٤) هذه رواية الطبراني وفي رواية البخاري مازال جبريل يوصيني بالجار حي ظننت انه سيورثه (٥) مثل بالحيوال . نكل به والتنكيل به أن يقطع كو اذنه ويده وانهه (٣) المخنث الذي يتشبه بالنساء باللين والتكسر ورخامة الصوت واللباس (٧) نمي : قال في مجاز الاساس : نميت الحديث الى فلان رفعته وأسندته ويفال نميت الحديث بلغته على جهة الاصلاح ونميته و تشديد المبم بلغته على جهة الاصلاح ونميته الاصلاح بين الناس على جهة الاصلام ألى اخر لم يقله الاصلاح بين الناس فليس بكاذب (٨) غوائله : أي أضراره ومساويه والغوائل في الاصل المهاكات المي كالامتناع عن الماصي

أشدُّ مِنُ الجُهْلِ ، ولا مال أعزَّ من العَهْلِ ، ولا وحشة أشدُّمنَ العُجْبِ (' . — لاَ نَظْهِرِ الشَّمَانَةُ بَأْ خيكَ ، يُعَافِيهِ اللهُ وَيَبْتَلَيكَ لاَ يَدْخلُ الجُنَّةَ قَتَّاتَ (' ) . — لاَ يقضينَ حَكم بين اثنين وهو عَضبان . — لاَ يقضينَ حَكم بين اثنين وهو عَضبان . — لاَ يُؤْمِن أحدُكم حَتّى يُحب لِأَخيهِ ما يُحب لِنفسهِ لاَ يُلدَغُ (' ) المؤمن من جُحر (' ) مَرّ بين . — لا تَوكى فيُوكى عليك ، إرْضَخي (' ) عَمَا أَسْتَطَعْت . — لا ضَرَر (' ) ولا ضرار لا تَحْصِي عَلَيْك .

الميم المرقم مَعَ مَن أُحب – المجالِسُ بالأَمَانةِ (١٠ – المُستَشارُ

(١) لأن المعجب بنفسه المشكبر على غبره تنفر منه الناس فيميش منفرداً لذلك (٣) القتات: النام وهو من ينقل أحاديث الناس الى غيرهم (٣) لايلاع ؟ رواه الميداني في الامشل المفظ لايلسم ومعناهما واحد، والجحر : لنحو الحية مكان مبيتها ، أى اذا اسم الانسان من جحر حية فلا يتمرض له مرة أحرى وهو مثل يضرب لمن تكب أو أصيب مرة بعد أخرى (٤) الجحر ، كل مكان تحتفره الهو ام والسباع لا نفسها وجعه أو أصيب مرة بعد أزر (٥) لانوكي أى لا تبخلي عا عندك و تعنميه ، يقال اوكي على مافي سفائه ادا شده بالوكاء وهو الحبط الذي يشد به رأس القربة ، أى لاتر بطي على ماعندك من الرق بحنى لا تعتفيه عن التصدق به خوفاً من نفاده فيوكي عليك أى متنقطم منك مادة الرزق الربخي : الرضيخ المطاء اليسير أي أعطي وانفتي ما استطعت من غبر تبذير ولا تقتبر (٣) الربخي : الرضيخ المطاء اليسير أي أعطي وانفتي ما استطعت من غبر تبذير ولا تقتبر (٨) المنى لاضرر للنفس ولا اضرار بالفير ، أي لا تواخذ بهم بما يفرط منهم من (٨) لمن المعنى : لا تحمى على الناس ويحمى الله عليك ، (٩ الى فلا يجوز افشاء مادار ذلك فيحمى الله عليك ، (٩ الى فلا يجوز افشاء مادار ما تحدي به من الكلام واداعته بين غير أهله

(١) المستشار: من يستشبره الناس. أى يجب أن تكون صفته الامانة فلا يحوز أن يشبر على من استشاره بغير مافيه المصاحة والحير ولو كان المستشير عدوا له الد (٣) اطأ: تأحر الطأ به احره (٣) أى مايمتريك فيه شبهة وترك (٤) استخار طلب الحبر (٥) عال : افتقر افتصد : أى لم يسرف ولم يغتر بل التزم الحد الاوسط في المديشة ، ١٦ مثني لحي وهو مندت شعر اللحية والمراد بما بس اللحيان اللسان او الفم عافيه يحيث لا يطعم حراماً ولا ينطق الا بما يوافق الشرع فلا يفتاب ولا يكدب ولا ينقل أحاد بث الناس ولا يسدولا يلمن الى غير ذلك من الا فات اللسانيه والمراد بما بين الرجلين الذكر بحيث لا يكشفه على المحرم (٧) النهم : بنتحتين أنه اط الشهوة في الطمام ، الذكر بحيث لا يكشفه على المحرم (٧) النهم : بنتحتين أنه اط الشهوة في الطمام ، (٨) أى مالا يهمه وليس له فيه حاجة (٩) لان العمل المالم أثر وتربز واجرائم آن وقد ورد : الا عان عرب أو دنيا ، كا يطاب الحالم الحالم المالم ، (١٩) أي أن من البر الى الوالدين الاحسان الى أصدقائها ، (١٢) الفقه العلم ، (١٥) أي ان من البر الى الوالدين الاحسان الى أصدقائها ، (١٢) الفقه العلم ، أي ان من البر الى الوالدين الاحسان الى أصدقائها ، (١٢) الفقه العلم ، أي ان من البر الى الوالدين الاحسان الى أصدقائها ، (١٢) الفقه العلم ، أي ان من البر الى الوالدين الاحسان الى أصدقائها ، (١٢) الفقه العلم ، أي ان من البر الى الوالدين الاحسان الى أصدقائها ، (١٢) الفقه العلم ، أي ان من جلة علم الانسان ان يعلم كيفية الاقتصاد ليرفق في معيشته فيحيم هنيثا ،

(١) أى من نسب نفسه لوعظ الناس وارشادهم وانتقاد عاداتهم فليستممل التؤدة و التأتى والمروف من القول و فلا يتهور باسانه أو قلمه بل يجمل الحكمة في المصيحة نصب عينيه فان فعل غير دلك فقد أصاع المقصود وحرم النتيجة وقد كناكتبنا في هذا المرضوع موسوع الانتقاد والامر فلمروف رسالة وافية نشر نا هافي المجلد الاولمن بجلتنا و النه اس » وفي كتابنا « اربج الزهر » فليرحم اليهامن شاه و (٧) بدا : سكن البادية و النه اس » وفي كتابنا « اربج الزهر » فليرحم اليهامن شاه و (٧) بدا : سكن البادية و (٣) الحيلاه و الكبر (٤) الحي : المراد به هنا المحظورات الشرعية على سبيل المجاز (٥) إن ذكره بما فيه فعليه اثم الفيبة و ان ذكره بماليس فيه فعليه اثم الفيبة و الذكر ما المعلوث المسابقة على الحيل والمهنى نن من يجهد فرسه ويضربها أو يصبح بما لتجري سريماً يوم السباق فليس منا والمهنى نن من يجهد فرسه ويضربها أو يصبح بما لتجري سريماً يوم السباق فليس منا لان هذا مناف لشروط الرهان و لانه ايس منا وقير عاقلهم و (٧) الصمت السكوت عليه وسنم و لانه بمت رحمة للمالمين عاقلهم وغير عاقلهم و (٧) الصمت السكوت منا من غش و اله الترمذي و و واه أحمد وأبو داود و ابن ماجه و الحاكم بلفظ : ليس منا من غش و أي ايس منا من غش أحداً من الخاتي لان النش حرام لكل عباد الله منا من غش و أي ايس منا من غش و من المناق لان النش حرام لكل عباد الله منا من غش و من المن غش و من المناق لان النش حرام لكل عباد الله منا من غش و من الهراكل عباد الله و المناه و المناه

سَلِمَ المسلمونَ مَنْ كَانَ يُدِهِ ولِسانهِ (' والمُهاجِرُ (' مَن هَجَرَ مَانَهِ اللّهِ عَنْهُ . مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْفِ مَا اللّهِ عَنْهُ ، ومن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُسَكّرُمِ مَن عَلَيْهُ ، ومن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خيراً ضَيْفَهُ ، ومن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقَلْ خيراً وَسَيْفَهُ ، ومن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ والْيَوْمِ فيما أَحِلً – مَنْ أَنّاهُ أَوْلِيَصَمّتُ . – المؤمنونَ عِنْدَ شرُ وطهِمْ فيما أُحِلً – مَنْ أَنّاهُ أَخْوَهُ مُنْفِلًا ، فإنْ لم أَخُوهُ مُنْفِلًا ، فإنْ لم يَعْدُ مُنْ أَنَاهُ أَخْوَهُ مُنْفِلًا ، فإنْ لم يَعْدُ مُنْ أَنَاهُ أَخُوهُ مَنْ أَنَّاهُ وَمُنْفِلًا ، فإنْ لم يَعْدُ عَلَي اللّهِ وَلَيْ مَنْهُ يُحِقّاً كَانَ أَوْمُ بُطِلًا ، فإنْ لم يَعْدُ عَلَي الحَوْضَ .

### النوت

نامُوافِإِذَا أَنْتَبَهُمْ فَأَحْسِنُوا ''. — نِغْمَتَانِ مَغْبُونُ 'فيهما كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ والْفَراغُ . نِعْمَتِ الدَّارُ الدُّنْيَا لِمَنْ لَكَثيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ والْفَراغُ . نِعْمَتِ الدَّارُ الدُّنْيَا لِمَنْ فَيَ وَالْفَرَاغُ . نِعْمَتِ الدَّارُ الدُّنْيَا لِمَنْ فَيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ تُوْبَةً . — النَّاسُ عالِمُ ومُتَعلِّم ، ولا خَيرَ فيما بَينَهُما . — النَّاسُ عالِم ومُتَعلّم ، ولا خيرَ فيما بَينَهُما . —

سبب قان آذاهم بكلامه او بيده فليس يمسلم على الجقيقة وكذا من آذى الذميين والمماهدين ومن هم في امان المسلمين وفيذاه المسلم وايذاؤهم سواه . لان لهم مالنا وعليهم ماعنينا وقد فال الرسول: من آذى ذمياً فانا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة (٣) المهاجر: المراد به من هاجر مم النبي الى المدينه وفضله معلوم مشهور والمعنى: ليس المهاجر من هاحر معى بل من ترك ماتهى الله عنه (٣) متنصلامتبر ثاً من ذنبه (٤) أى احسنوا اقوالكم وافعالكم (٥) منبون: مخدوع والمعنى ال الصحة والغرائع خدع بهما كثير من الباس (٣) أى يؤجر عليها كما يؤجر على الصدقة

النَّاسُ كَا بِلِمِائَةٍ ("لاَتَجِدُ فيها راحِلةً. النِّساءَ حَبائِلُ (") الشَّيْطانِ النَّاسُ كَا بِلِمِائَةٍ (") مَعَادِنْ أَنْ النَّاسُ (") مُعَادِنْ

### الهاء

الهُمَّ نِصْفُ الهُرَمِ. - هَلَ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجوهِمٍ الهُمَّ نِصْفُ الهُرَمِ. - هَلَ يَكُبُ النَّاسَ عَلَى وُجوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ (') أَلْسِنَتِهِم . هَلَ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ خَصَائِدُ (') إِلاَّ خَصَائِدُ (') مَلَكَ المُنْطَعُونَ (')

الواو

الوَحْدَةُ خَرْ مِنْ جَلِيسِ السَّوْءِ . - وَ يُلُّ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكُذُبُ لِيُضْحُلِكَ بِهِ القَوْمَ .

#### الياء

الْيَمِينُ حِنْتُ (٧) أَوْندَم . - اليوم السَّهانُ (١) وغداً السّباق

(١) الابل: الجمال و الراحلة: ما يصلح للركوب ووضع الرحل عليه من الجمال والمعنى أن الناس كثير والنافع منهم قليل (٢) الحبائل: جم حبالة وهي شبكة الصائد أي أن النساه شباك للشيطان يصطاد بها اولياه و ونسبه الميداني في الامثال لابن مسعود (٣) أي فنهم الغث والسدين والنافع والضار (٤) كبه على قاكب: صرعه والقاه حصائد السنتهم: أي ما تحصده السنتهم من الشرور وما تلفظه من البذاء والمعمل (٥) فيه من الحث على القيام بشأن الصمفاء مالايخني والمراد بالضعفاه: من ليس لهم قوة على مباشرة الاممال لكبر اوعاهة او مرض (٣) أي الذين يتنظمون في العبادة ويتعمقون فيها ويكلفون انفسهم مالا تطيق وقد ورد في الحديث: ﴿ إِنا كُمُ والغلو في الدين متين » في باب الهمزة في الدين متين » في باب الهمزة في الدين » راجع الكلام على شرح حديث ﴿ إِن هذا الدين متين » في باب الهمزة في الدين » راجع الكلام على شرح حديث ﴿ إِن هذا الدين متين » في باب الهمزة في الدين ، الحذاث : الحذاث : الحذاث : الحذاث : الحذاث في المين (٨) الرهان : المراد به هنا إخراج كل من المتراه باين

والغاية الجنة ، والهالك من دخل النار . — اليد العليا خر من اليد السفلى " — المين الفاجرة " تدع الديار بلاة . — يا بنى اليد السفلى " — المين الفاجرة " تدع الديار بلاة . — يا بنى سامة ديار كم تكتب آثار كم " . — يُنصب ليكل غادر لوالا يُعرف به " . — يُختر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمتال يعرف به " . — يُحتر الناس – يُحب الله من العامل إذا عمل أن يحسن " الله و" والمتكبر المامل إذا عمل أن يحسن " الله و" والمتكبر الناس بيان الناس بيان المامل إذا عمل أن يحسن " الله و" والمتكبر والمتحسن " والمتكبر والمتكبر والمتكبر والمتكبر والمتكبر والمتكبر والمتحسن المتكبر والمتكبر والمتكبر

#### نم الكتاب

وكان الفراغ من تأليفه فى شهورسنة ثلاثوعشرين و ثلاثمائة وألف ١٣٢٣ للهجرة فى بيرونت . وكاذالفراغ من هذه الطبعة الثالثة أو ائل ربع الأول سنة ١٣٤٣

رهناً ليفوز السابق الجميع (١) ينبه على ترك السؤال والحث على العمل (٣) الغاجرة.
الكاذبة • بلاقع : جم بلقع وهى الارض التى لاشي • فيها (٣) أى ما تركونه فيها من خير أو شر (٤) أى يوم القيامة (٥) الذر : جم ذرة وهى أصغر النمل (٣) سوا • كان العمل له أو لغير • • بل ان كان لغير • فيذبني ان يكون الاحسان فيه اشد فن أهمل فهو غاش خائن وان اتقن فهو ممدوح في الدنيا والا خرة •

#### فهرست السكتاب

٢٤ مده القتال

٢٤ السنة الثانية

( غزوات ودان وبواط

( والعشيرة و بدر الأولى

٤٧ صوم رمضان وزكاة الفطر

٤٨ زكاة المال وحكمتها

• • غزوة بدر الكبرى

٥١ ﴿غُزُواتُ قَرَقُرَةُ الْـكُدُرُ

﴿ وقرنةاع والسويق

٥٢ إصلاة العيدوزو اجعلى بفاطمة

٥٨ غزوة حمراءالاسد- حوادث

٦٠ غزوات بني النضيروذات الرقاع

٦١ عزوة بدرالآخرة - حوادث

٥٦ غزوتا دومة الجندل وبني

إودخول النبي بعائشة

٤٥ السنة الثالثة

٦٠ السنة الرابعة

٣٢ السنة الخامسة

المصطلق

٥٥ غزوتا بحران وأحد

مبغيجة ٢ المقدمة ٤ أجمال عن العرب قبل الاسلام ٤ بلادهم ومواقعها ٨ السابهم وطبقاتهم ١٣ عمالك العرب قبل الأسلام ١٦ أخلاقهم وعاداتهم ١٩ عهيد ٢٠ كيف قام الدين الاسلامى ، ٢٢ نسب النبي صلى الله عليه وسلم ۲۲ أدوار حياة الرسول ٣٧ (الدور الاول من حياته ( ويبتدىء من حمله الى النبوة ٢٧ شذرة من معيشته قبل النبوة ٥٤٠ غزوة غطفان وس ﴿ الدور الثانى من حياته ( يبتدىءمن النبوة الماله يجرة ٣٢ فترة الوحى - الدعوة سراً ٥٨ تحريم الحمر ٣٣ السنة الخامسة من النبوة فما بعدها ٣٨ بدء انتشار الدين الاسلامي (الدورالثالثمن حياته ويبتدى ( من زمن الهجرة الى وفاته \$£ السنة الاولى من الهجرة ٦٣ غزوة الخندق •٤ مشروعية القتال صفحه

٦٥ غزوة بني قريظة وإبطال التذي

٦٧ آية الحجاب

٦٨ فريضة الحج

٨٨ السنة السادسة

٦٨ غزوة بني لحيان

٦٩ غزو تاالغابة والحديبية

٧١ بيمة الرضوان

٧٢ مراسلته عليه السلام

٧٤ السنة السايمة

٧٤ غزوة خيبر وحوادث

٧٦ غزوة وادى القرى

٧٦ عمرة القضاء

۷۷ حوادث

٧٨ السنة الثامنة ،واقعة مؤتة

٧٩ فتح مكة

٨٦ قصة وحشى قاتل حمزة

٨٧ واقعة حنين

٩٠ غزوة الطائف

۹۰ وفود هوازن ورجوع النبي

٩١ السنة التاسعة

۹۱ سفانه وعدى

٩٢ غزوة تبوك

۹۷ حوادث وحج أبى بكربالناس

٩٨ السنة العاشرة

صفعحة

٩٨ بعثات إلى المن

١٠٠ حجة الوداع

١٠١ وفودالمرب

١٠٣ السنة الحادية عشرة

١٠٣ مرض الرسول

١٠٥ وفاة الرسول

١٠٧ دفنه عليه السلام

١٠٩ الخلافة بعده

١١٢ خاتمة في أشياء متفرقة

١١٢ أولاده عليه السلام

۱۱۲ أزواجه وسراريه الطاهرات

١١٤ أعمام الرسول أبناء عبد

المطلب

١١٤ عماته عليه السلام بنات عبد

المطلب

١١٥ أمه من الرضاع وحاضنته

١١٥ افراسه وغير ذلك

١١٦ هيأته وبعض أحواله

١١٧ شما ئله واخلاقه عليهالسلام

١١٩ معيشته صلى الله عليه وسلم

١٢٠ نموذج من معجزاته

١٢٣ فصاحته عليه السلام

۱۲٤ شيء من جوامع کله وحکمه

وفيه ماينيفعلي ٢٢٠ حديثاً

To: www.al-mostafa.com